









نام تحاب بصحفه کاملاسخادیه خطاط و را در شهرونی ناشر، أفشارات أسوه، وبسسبادان دقاف أمومنيرتر لتيوكزا في وحاب بعت ماو نوست إپ اول تیراژه ۱۰۰۰۰ نتحت ال: ١٣٢١





عنجعفربن محدعلبه السلام فاخبرنه بخبرة خبرهم وحزنهم على ابيه زبدبن على على السلام ففال لى فدكان عق محدً بنعلي اشارعلى إبرك الخوج وعرفه ان موخج وفاف المدبنة ما مكون البه مصرام و فعل لفيك بن عقي عفين محدعلبه السلام فلف نعم فال فهل سمعنه بذكرشها من امرى فلك نعم فال برذكر فخبر في فلك جعلك فلك مااحبان استفبلك بماسمعنه منه ففال بالموك نخوفني هاك ماسمعله ففلك سمعله بفول اتك نفنل ويصلب كافنل ابوك وصلب فنعبر وجهه وفال بجوالله مابشآء وبثبك وعندام الكناب بالموكلان التدع وجلالب مذالامرينا وجعل لناالعلم والسبف





الآا دفعه الى احدثم دعا بعببة فاسخج منها صحبف مفقلة مخفومله فنظرالج الخالم وفبله وبكيثم فضه وفع الففل ثم نشر الصبفة ووضعها على عبنه وامرها على وجهه و فال والله بامنوكل لولاما ذكرب من فول ابن عتى انتها فنل واسلب لما دفعنها البك ولكنك بها ضنبنا ولكنّاعلم ان فولرحق اخذه عزا بائه وانترسبعة علبه السلام فخفان بفعمثل مذالعلم الىبنى امته فبكموه وبتبخره فخرائهم لانفسهم فافبضها واكفنبها ونرتس بها فاذا فضى للدمنام وامر فؤلاء الفوج ما هوفاض فهي مانظر عند اعجي تولها الى ابنى عتى معدوابرا مهم ابنى عبلالله بزالحسن بزالحسن بنعلى عليهما السلام فانهما الفائمان في مذا الامريعيد



رسول الله ان رابك ن اعضها مع صحبف و زيد و يجلي فأذن لى فى ذلك وفال فدرابنك لذلك ملافظ بك اذاها امرواحد ولمراجد حرفامنها بخالف فالعجبف الاخرىثم اسناذنك باعبلاللة فى دفع الصّحبفة الى بنى عبدالله ال الحسن ففال ان الله بأمركم إن نؤد واالاماناك للهالها نعم فادفعها البهما فلما فضك للفائهما فالله مكانك نتروجه الى عدوابراهم فجانا ففال هذا مبراث بنعتكا بحب منابه فلاختكابه دون اخونه ونحن مشلطون علبكا فبه شطاففا لارحك لله فلففولك المفبول ففاللانخا مِن الصِّهِ فَهُ مِن لِمُدَهِ فِهُ الأولِدِ السَّفَالِ نَّا بن عَكَمَا خُلَّ علبها امراخافه اناعلبكافالاائماخاف علبهاحبن علمائم

بقنل ففال ابوعبلا لله علبه السلام وانتما فلانامنا فوالله ات الاعلم انكاسخ جان كاخرج وسلفلان كافلل ففاما وهما بفولان لاحول ولافق الابالله العلى لعظم فلتاخر جافال ابوعبلالله علبه السلام بالمؤكل كبف فاللك بجهل عمة محدبن على ابنه جعفار دعواالتاس الي كيموة ونحن دعوناهم الىلوك فلك نعم اصلحك للمدفد فال ابن عل بحر ذلك ففالبرح المدبجي زابى حدَّثف عن ابه عن جدَّه عن علِّ عليم السّلام أنّ رسول الله صلّل لله عليه والداخذ نه نعسه وهو على منبره فراى في منامر جالابنون على منبره نزوالف رده وبردون الناس على اعفابهم الفهفري فاسنوى رسول لله جالساوا كحزن بعرف وجهه فالاهجبر بالعلم لسلامها

الابة وماجعلنا الرقاب التى اربناك الافننة للنّاس الشّعرة الملعونة فالفال ونخوفهم فابزيدهم الاطغباناكبرا بعني امترفال بإجرتبال على عهدى بكونون وفي زمني فال لاولكن ندور حيلاسلام من مهاجرك فنلبث بذلك عشراتم ندور رح الاسلام على اسخسكة وثلثبن من مهاجرك فنلبث بذلاخسا ثم لابتهن رحضلالنره فائمة على فطبها ثم الكالفراعن فال وانزل الله نعالي ذُلك إِنَّا أَنَوْلُناهُ فِلَهُ لَيْ لَوْ الْفَرْجِ مَا آدُرُ لُكِ فَالْهَا لُولُولُهُ الْفَرْجِ لَكُ الْفَدْبِحَبُّ مِنَ الْفَسِيمُ مِهِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله نبتب عَلبَ السّالم انّ بناميته تملك سُلطان هٰذا الامّنروملكماطول هُذَاللَّهُ فَلُوطًا وَلِنْهُمُ الْجِبُالِ لَطَالُوا عَلِيهُ الْحَيْمَ إِذِنَ اللَّهُ ثَعَالَى بُولِل مككم وهم فى ذلك يستشعرون علاوننا اهل البهدي

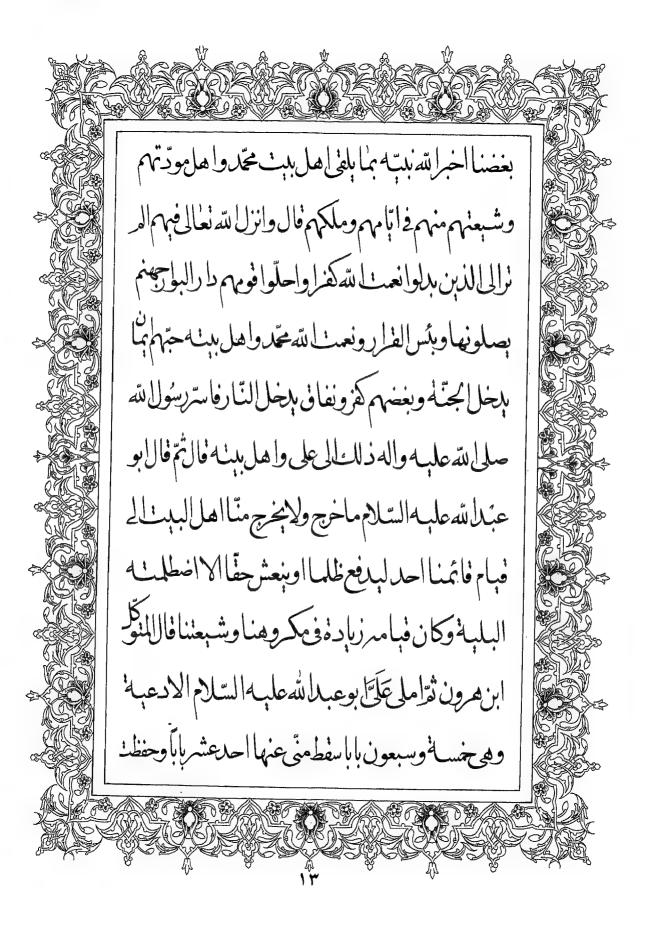

منهانبّغا وسنتبن بابا وحدثنا ابوالمفضل فال وحدثني مخدين الحسن بن روزبه ابو بكر الملابني الكانب نزبل الرّحبة في داره فالحدثني محدبن احدبن مسلم لمطهري فالحدثنى العدبن عن عبرن منوكل لبلخ عن ابه المنوكل بن مرون فال لفهث بجي بن زيد بن على عليهما السّلام فلكر الحديث بتما الى رؤباالتبي حقى لله علبه والمالف ذكرها جعفر بن علا عن ابائه صلو الله عليهم وفي روابذ المطهري ذكر الابوا ول الخميد تسعُّروجل ٢ الصَّلوة على معلمالله ٣ الصَّاوَةُ على حلَّهُ العش ع الصَّاوَةُ على صدَّ والسِّل a دغاؤه لنفسه وخاصّنه 7 دعاؤه عنالصّبلح والمساء ٧ دغاؤه في المهمّات ٨ دغاؤه في الاستعادة

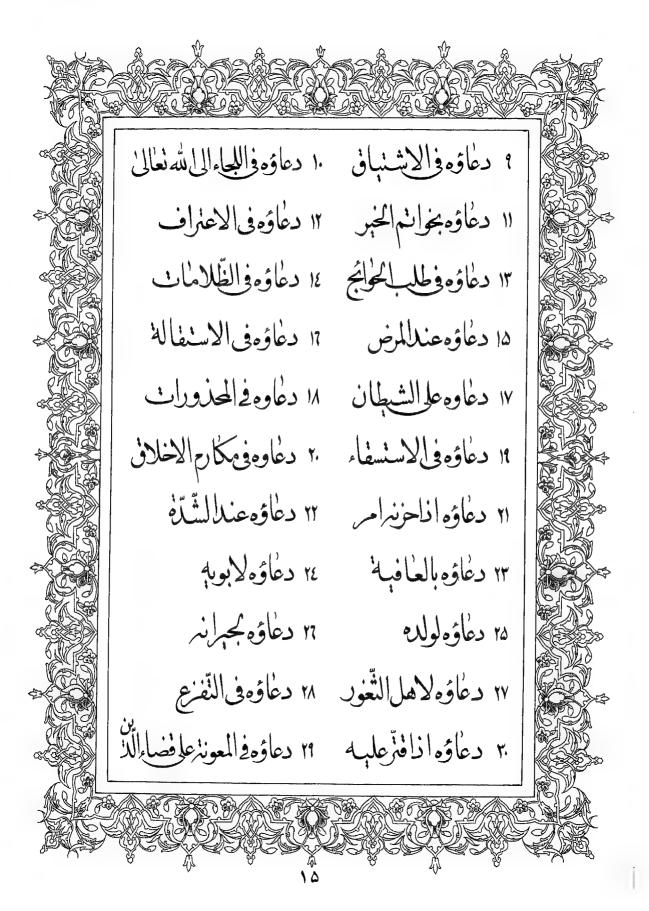

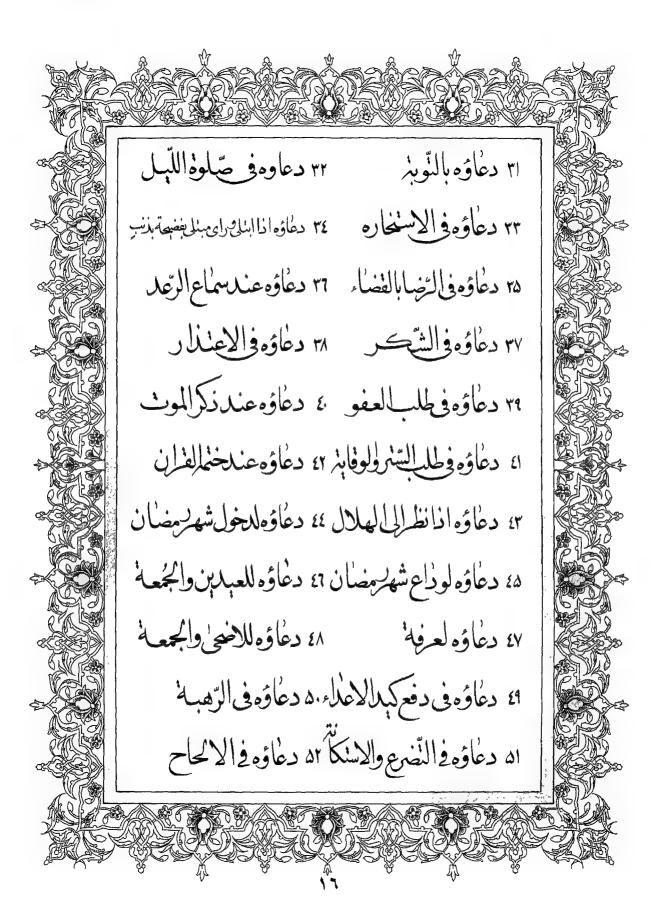

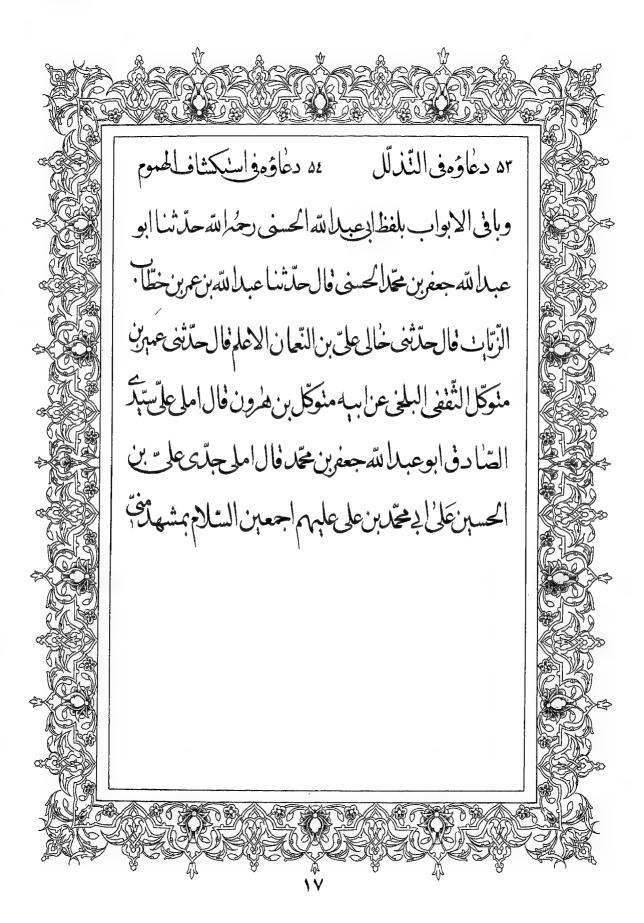













وَكَانَمِنُ عَانِهِ عَلَيْكِ إِنَّهُ مِنْكُ النَّهِ لَكُوالسَّكُوهِ عَلَى سُواللَّهِ النَّهُ وَلِيهِ وَالْحُدُ لِلهِ الَّذِي مَنَّ عَلَمْنَا مِحْكَلِّ نَبِيٍّ مَلِكًا لِللهُ عَلَيْرِ وَاللَّهِ دُونَ الأمم الماجه والفرون السالفة بفدرنه التهلانع وأوتي وَإِنْ عَظُمَ وَلاَ بِفُونُهُا شَيْ وَإِنْ لَطُفَ فَخَمَ بِنَا عَلَيْجَ بِعِمَنْ ذَرَأَ وَجَعَلَنَا اللهَ الْمُعَلِّى عَلَى مَنْ حَجَدَ وَكُثَّى الْمِيدَ مُعَلَّى فَلَّ اللهُ مَ فَصَلِّ عَلِيْ عَلِي مَنِيكَ عَلَى وَجَيِكَ وَجَيِكَ مِزْ خَلْفِكَ وَصَفِبُكِ مِزْعِبًا دِكَ إِمَامِ الرَّحَافِ وَفَا يُلِ الْحَبْرُ وَمِفَنْ إِحِ الْبَكْرِ كَانْصَبَ لِالْمُرْكِ نَفْسَهُ وَعَرَضَ فِهِكَ لِلْكُذُوهِ بَلَكُهُ وَ كُاشَفَ فِي لِدُعَا إِلَيْكَ خَامُّنَهُ وَجَارِبَ فِي رِضَاكَ أُسَرِّكُمُ وَفَطَعَ فِإِحْآءِ دِبِنِكَ رَجِهُ وَأَضْكَ لَا ذَبَانَ عَلَىٰ جُودِهِم وَ فَيْبَ إِلاَفْتَ بِنَ عَلَى الشِّجَانِيهِم لَكَ وَوَالَى فِبِكَ الْاَبْعَانِ فِي

عادى فبك الأفرين وآذاب نفسه في ببلغ رساليك وَٱنْعَبَهُا بِالدُّعَاءِ الِي مِلَّنِكَ وَشَعَلَهٰ اللَّهُ عِلَاهُ لِ دَعُونِكَ هُاجَرَ إِلَى بِلادِ الْغُرِيرِ وَيَعَلِ النَّا يَعَنَّ مَوْطِن رَخِلِهِ وَمَوْضِع يَجْلِهِ وَمَسْفَطِ رَأْسِهِ وَمَأْنَسَ نَفْسِهِ إِزَادَهُ مِنْهُ لِإِغْزَازِدِ بِبِكَ وَاسْنِضًا رَّاعَلَىٰ اَهْلِ الْكُفْرِيلِ عَلَىٰ سَلَبَ لَهُمَا لَأَالُ فِي عَلَايُكِ وَاسْلَمْ لَهُمَا دَبَّرِفِ أَوْلِهِ أَيْكَ فَهَكَ الْبَيْمِ مُسْكَفِيحًا بِعَوْلِكَ وَمُنَفَقِيًا عَلَى عَفِ إِنصَرِكَ فَعَالُهُمْ فِي عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ فَعَ عَلِ دِبْارِهِمْ وَهَجَمْ عَلَيْهُمْ فِ بُحِبُوحَا فَالرِهِمْ حَيْ ظَهَ آمُرُكُ وَعَلَكْ كَلِمَنْكَ وَلَوْ كِيرَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُمَّ فَارْفَعُهُ بِمَالَكَ فَهِكَ الكالدَّرَجَةِ الْعُلْبِامِنَ جَنَّاكَ حَيُّ لَابُنَا وَي فِي مَنْزِلَةٍ وَلَا بْكَافَافِ مَنْهَ إِولَا بُوالِيَهُ لَدَ الْمُ فَلَا يُعْفَرُ لِلْ اللَّهُ مُرْسَلٌ وَ













وَالْاَبْنَاءَ فِي نَتْبِيكِ بُولِهِ وَانْضَرُوا بِهِ وَمَنْ كُانُوامُنْطُوبِنَ عَلَى عَبَيْهِ بَرْجُونَ فِخَارَة لَنْ نَبُورَ فِي مَوَدَيْهِ وَالْذَبِنَ هَجَ لَهُمُ الْعَشَائِرُ إِذْ نَعَلَّفُوا بِعُرُولِهِ وَانْفَتْ مِنْهُمُ الْفَالِالْ الْوَدْسَكُولُ فِظِلِ فَالْبَاءِ فَلَانَنْسَ لَهُمُ اللَّهُ مَمْ الْكَوْ اللَّهَ وَمِاكَ وَ آرضِهُ مِنْ رِضُوانِكَ وَيُمَا حُاشُوا الْحَلْقَ عَلَبُكَ وَكُانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاةً لَكَ إِلَىٰكَ وَالشَّكَرُهُمَ عَلَى هَجْ فِي فَهِكَ دِلْمَا رَفُومِ مُ وَحُرُوجِهِمْ مِن سَعَا الْعَاشِ الْاضِهْ الْوَمْ وَمُرَكِّثُ فَلِعُنَا زِدِبِنِكِ مِنْ مَظَلُومِهِمُ ٱللَّهُمَّ وَآوْمِ لَ إِلَى لِنَّابِعِبِوَ لَمُمْ إِحِمْ انِ الَّذِبِنَ بَهْ وُلُونَ رَبَّنَا اغْفِرُكَنَا وَلِإِخْ انِنَا الَّذِبَ سَبُغُونًا بِاللَّهِمُ انِ حَبَّرَجُرًا يُكَالُّهُ بِنَ فَصَدُوا سَمَّهُمُ وَلَحُونًا وِجْهَنْهُمْ وَمَضُواعَلَى شَاكِلَنْهُمْ لَمُ يَثْنِهِمْ دَبْبُ فِي بَصِبَرْمِ

وَلَهُ يَخْلِجُهُمْ شَكُّ فَي فَفُوا ثَارِهِمُ وَالْإِنْمِنَامِ بِعِلْ لَهُمَا هُمْ مُكَانِفِهِنَ وَمُوازِرِبِنَ لَهُمُ مَلِهِ وُنَ بِلَهِ فِي مَا وَجَهُلَا وُلِيعَانِهِمُ بَنْفِهُ وَنَ عَلَيْهُمُ وَلا بَهُونَهُمْ فَهِا آدَّوْ البّهِمُ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى لِنَّا بِعِبْنَ مِنْ بَوْمِنَا مُثَا إِلَى بَوْمِ الدِّبنِ وَعَلَى زُوجِمَ وَعَلَى دُرِيًّا إِنْ مُ وَعَلَى مَنْ أَلْمَا عَلَى مِنْهُمْ صَلَّوا لَهُ نَعْصِهُمْ بِهَامِنْ مَعْصِبَاكَ وَنَفْسَحُ لَهُمْ فِي رِبَاضِ جَنَاكَ كَمُنَعُهُمْ بِامِنَ كَبُالِلشَّ بِطَانِ وَنُعِبُنَّهُمْ بِإِنَّا عَلَى مَا اسْتَعَانُوكَ عَلَبُهِ مِن بِرْوَنَ فَهِمْ طَوْارِقَ اللَّبُ لِ وَالنَّهُ اللَّاكِ اللَّهُ اللَّ بَطْرُقُ بِحَبْرِ فِلْبَعْثُهُمْ بِهَا عَلَى عَنِفًا دِحُسْنِ الرَّجَاءِ لَكَ وَ الطَّمَعِ فَهَاعِنُدَكَ وَنَرْكِ النَّهُ مَا فَهَا يَخْ مِهِ أَبْدِي الْعِبَادِ لِنُرُدَّهُمُ الِيَ الرَّغْبَ فِي الْبُكَ وَالرَّهْبَ فِي مِنْكَ وُنُوهِ لِكُمُ فَ











وَبُظُرُكُ بِفَ مُمْ فِأَ وَفَا لِ طَاعَنِهِ وَمَنَا زِلِ فُرُوضِهِ وَ مَوْافِعِ آحُكُ أَمِهُ لِجَزِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهِ بِنَ اَحْسَنُوا بِالْحُسَنَى اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحُلُمَ لَا اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحُلُمَ الْمَلْكَ لَكُ مِنَ الْكِصِبَاحِ وَمَنْعَنَنَا بِهِمِنْ ضَوْءِ النَّهَا رِوَبَصَّرَنَنَا مِزْمَطَالِهِ الكفواك ووفبكنا فبالم من طوار في الأفاك صَعَا أَصْعَا وَالْمُعَا الاشباء كلها بخلفها الكسماؤها وآزئها ومابتث فِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُا سَاكِنُهُ وَمُخَرِّدُ وَمُفْرِكُمُ وَمُفْهُهُ وَشَاخِصُهُ وَمَاعَلافِ الْمُوَاءِ وَمَاكُنَّ كُنَّ الدَّيْ الْمَعْنَا فِ فَبْضَلِكَ بجوبنا مُلككك وَسُلطائك وَنَصَمّنا مَشِيّبُك وَنَصَمّنا مَشِيّبُك وَنَفَعَن عَنْ آمْ لِي وَنَكُفُلُ فِي نَدْيِرِكَ لَبُسَ لَنَا مِنَ الْكَمْ لِالْمَا فَصَبِكَ وَلامِنَ الْحَبْرِ إِلَّامَا اعْطَبْكَ وَهٰذَا بَوْمٌ حَادِثٌ





لِنَا ٱ وَلَهْتَ مِنْ نِعِلِكَ وَ أَ فُومَهُمْ بِمُا شَرَعْتُ مِنْ شَرَالُهُوكَ وَاوْفَعْهُمْ عَلَا حَدُرت مِنْ نَعْبِكَ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهِ لَكَ وَكُنِي بِكَ شَهِبِكَا وَأُشْهِدُ سَمْاءُكَ وَأَرْضَكَ وَمَنْ اَسْكَنْهُمُا مِنْمَلَائِكَ فِيكَ وَسُآئِرِ خَلْفِكَ فَهُومِ هٰ نُا وَسُاعَنِي هٰ نِهِ وَلَبُكَنِي هٰ نِهِ وَمُسَاعَتِي هُ لَا أَنِ اَشْهَدُ اَنْكَ اَنْكَ اللهُ الَّذِي لِا الْهَ اللَّالْكَ فَالْمُ الْفُسِطِ عَدَلُ فِي أَنْحُصِم رَقُوفٌ بِالْعِبَادِمَ اللَّ الْمُلْكِ رَجِمٌ بِالْخَلَقِ وَآنَ مُحَلَّلًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكُ خِبَرُنُكُ مِنْخَلُفِكَ حَمَّلْنَهُ رِسْالْنَاكَ فَادَّاهٰ اوَآمَرَنَهُ بِالنَّعِ لِأُمَّنِهِ, فَنَعَحَ كَااللَّهُمَ فَصَلَّعَلَى مُعَلِّي وَ اللهِ آكَ شَرَمُ اصَلَّبُكَ عَلَى آحَدِمِنْ خَلْفِكَ وَالْهُ عَنَا آفْضَلَ مَا اللَّبْ آحَلًا مِنْ عِنَا دِكَ وَ





































مَا اَسًا لُكَ بَسِبُرِ فِي وُجُدِكَ وَأَنَّ خَطِبَرَمُا اَسْنُوهِبُكَ عَبِّرٌ فِ وُسْعِكَ وَأَنَّ كُرَمَكَ لابَضِهِ فُعَنْ سُؤْالِ آحَدٍ وَأَنَّ اللهُ وَالْعَظَانُهُ الْعُلْمِنُ كُلِ اللَّهُ مُفَالِّ عَلَى مُعَلِّهِ وَاللَّهُ مُفَالِّ عَلَى مُعَكِّوف الله وَاخِلْفِ بِكَرَمِكَ عَلَى النَّفَتُ لِ وَلِأَخْيِلْفِ بِعَدُ لِكَ عَلَى الْاسْفِحَانُ إِن فَمَا اَنا بِا وَلِ رَاغِبَ عِبَ إِلَاكُ عَطْبُدُ وَهُوَسَنِحِيُّ الْمُنْعُ وَلَا بِأَوَّلِ سَأَيْلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْكَ عَلَبْهِ وَهُوَبَ نُوجِبُ أَلِحِمُانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلِّو وَاللَّهِ وَكُنْ لِدُعَا لَي مُجِبًا وَمِنْ نِلَا بُي فَرِيبًا وَلِيَضَرُّعِي رَاحِاً وَلِصَوْفِ سْامِعًا وَلاَنْفُطَعُ رَجَّا زُعَنْكُ لاَ نَبُكَ سَبَبِي مِنْكَ وَلا نُوجَيْنِ فِي حَاجَنِي هُ لِي وَعَبْرِهِ اللَّي سِوَاكَ وَنُولَّذِ بِنُجُحِ طَلِبَني وَفَضَاءِ عَاجَني وَنَبُلِ سُؤُلِي فَبُلَ زَوْ الْيَعَنَ مُفْغِ



وَكَانَمِنُ عَانِهُ عَلَيْهِ مُلَكِّكُمُ إِذَا اعْنُدِ عَلَيْ إِوْرًا يُمِنَ الظَّالِمِ وَالْكُلِّ المَنُ لَا بَحْفَىٰ عَلَبْ الْمُأْلِكُ الْمُنْكَلِّيدِ إِنْ الْمُكَالِّحِ فَ الْمُحَالِّ فِي الْمُعَالِّ فِي الْمُنْكَالِحِ فَي الْمُحَالِّ فِي الْمُعَالِّ فِي الْمُعَالِقِينَ وَلَا مِعْنَا الْمُعَالِّ وَلِي الْمُعَالِقِينَ وَلَا مِعْنَا لِمُعَالِمِ الْمُعَالِقِينَ وَلَا مِعْنَا الْمُعَالِمِ وَلَا مُعَنِينًا وَلِي الْمُعَالِمِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِنَا الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِنَا الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِلَى الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِلَى الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِلَى الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِلَى الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُعِلَى الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُ عَلَى الْمُعْلِمِينَ وَلَا مِنْ لِللَّهِ عِلَى الْمُعْلِمِينَ وَلَا مِنْ لِلْمُعِلَى الْمُعَلِيدِ وَلَا مُنْ لِلْمُ عَلَى الْمُعْلِمِ وَلَا مُنْ لِلْمُ عَلَى الْمُعْلِمِينَ وَلَا مُنْ لِلْمُ الْمُعْلِمِينَ وَلَا مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمِ وَلَا مُنْ لِلْمُ الْمُعْلِمِ وَالْمُ مِنْ الْمُعْلِمِ وَلَا مُنْ الْمُعْلِمِ وَلَا مِنْ اللَّهِ عِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَلَا مِنْ الْمُعْلِمِ وَلِي مُنْ الْمُعْلِمِ وَلِي مُنْ الْمُعْلِمِ وَلِي مِنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَلِي مِنْ مُنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَلِي مِنْ مُنْ الْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ مِلْمُ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمِ الْمُعِلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلْمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِمِ فَصَحِهُم إلى شَها داكِ الشَّا مِدِبنَ وَالْمِنْ فَرُبِكُ نَصُرُنَهُ مِنَ لَكُظْلُومِ بِنَ وَإِمَنْ بَعُكُ عَوْنَهُ عَنِ الظَّالِلِ بِنَ فَلْعَلِيثَ بُالِهِمُ الْالْبِي مِنْ فَلَانِ ابْنُ فَلَانِ مِثَا حَظَرْبَ وَالنَّهَا كُرُ مِنْ مِنْ الْجَزْبَ عَلَيْهِ بَطَرُ إِنْ يَعْمُنِكَ عِنْكُ وَاغْفِى لِأَلَّا بِنَكْبِرِكَ عَلَبْ وَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُعَلِّرُ وَاللَّهِ وَخُذُ ظَالِمِ فَ عَدُوي عَنْ ظُلْمِي بِفُوَّ لِكَ وَا فُلُلَ حَكَّهُ عَنِي بِفُدُ رَبِكَ وَ اجْعَلْ لَهُ شَعْلًا فِهِمَا بَلْهِ وَعَجْزًاعًا بِنَا وِبِهِ ٱللَّهُ وَصَلَّ عَلَىٰ مُعَلِّرُ وَاللهُ وَلا نُسَوِّعُ لَهُ طُلْبِي وَآخِينَ عَلَبْ وَعَوْب وَاعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ أَفْعًا لِهِ وَلا نَجْعَلْنِي فِي مِثْلِ اللَّهُمَّ

صَلِّعَلَى مُحَدِّ وَ اللهِ وَ اعِدْنِ عَلَبْهِ عَدُوْم الْطِرَّ اللهُ وَ اعِدْنِ عَلَبْهِ عَدُوْم كُونُ مِنْ عَبْظِي بِهِ شِفَاءً وَمِنْ حَفْظَ عَلَيْ وَفَاءً ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل واله وَعَوْضَني مِن ظُلِيه لِي عَنْوَك وَابْدِلْني بِسُورِ صَبْعِيهِ بِ رَحْنَاتَ فَكُلُّ مَكُرُوهِ جَلَلُّ دُونَ سَخَطِكَ وَكُلُّ مَن زَيَّهُ إِسَوْ الْجُمَّعَ مَوْجِدَ نِلِكَ ٱللَّهُمَّ فَكُمَّا كُرُّهِنَ إِلَيَّ آنُ أَخْلَمَ فَفِي مِنَ أَنْ كُلُّم اللَّهُ لَا أَشْكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَشْكُو اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال بِخَاكْمِ عَبْرِكَ خَاشًاكَ فَصَلِّ عَلَى مُعَلِّ وَالِهِ وَصِلْ دُعنا بُ بِالْإِجْابَةِ وَا فَرِنَ شِكَابَىٰ بِالنَّغْنِيرَ لِلْهُمَّ لَا نَفْنِيَ بِالْفُنُوطِ مِنْ إِنْ الْمُ وَلَا نَفُنْهُ إِلَّا مَنْ مِنْ إِنْكَارِكَ فَهُ عِرَّعَلَىٰ كُلْمِي وَجُاحِرَنِ بِحَفِي وَعَ فِهُ عَلَا فَلْبِلِمْ الْوَعَلَ الظَّالِمِدَ وَعَرِّفِي مَا وَعَلَكَ مِنْ إِجَا بَا إِلْهُ الْمُصَلِّعَلَىٰ







ۅۘڮٵڹؘؠؙۮؙٵؠ۫ڔۘۼڮؾؚؖڔٛٳۮؘٳٳڛؙڣٵڵؠؙڽ؈ڔۏۻؖ؏ڿؘڟڵڵۼ<u>ڣ</u>ۅڠؙؖ؈ اَللَّهُمَّ المِنْ بَرْ عَلِهُ بَسَنَغِبُ الْكُنْ بِيُونَ وَالْمِنَ الِي ذِكْرِ لِحَدْ الْ بَفْرَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَبَامَنْ لِجَبْفَكِ وَبَلْكِي الْخُاطِئُونَ بَا ٱنْسَكُلِ مُسْنَوْحِشْ عَرِيبِ إِلَا فَرَجَ كُلِّمَكُرُوبِ كَبْبِ فِي الْعَوْثَ كُلِّ مَخْذُ وُلِ فَرِبِدٍ وَبَاعَضَدَكُلِّ مُحَنَّاجٍ طَرِبِإِنْكَاللَّهِ وَسِعْكَ كُلُّ شَيُّ رَجْكُ وَعِلْمًا وَإِنْكَ اللَّذِي جَعَلْكَ لِكِلِ مَخْلُونِ فِي نِعِيكَ سَهُمَا وَأَنْكَ الَّذِي عَفُونُ أَعْلَىٰ مِزْعِفًا بِهِ وَ اَنْكَ الَّذِي نَسْعِي رَحْنُهُ أَمْامَ غَضِيهِ وَ اَنْكَ الَّذِي عَطَاوُهُ آڪترون منعاب وائك الذي انسَع الخلاف كُلْهُمُ فُوسِعِم وَأَنْكَ الَّذِي لَا بَرْغَبُ فِي جَزَّاءِ مَنْ آعُطًا وُ وَأَنْكَ الَّذِي لَا يُفْرِطُ فِي عِفًا بِمِنْ عَصَاهُ وَإِنَّا بِإِلْهِ عَبْدُكَ اللَّذِي آمَرُنَّهُ





اسْنِصَالِح نَفْسِهِ جِبِنَ أَنْفِقُمْا أَجْرَبِكَ عَلَى مِنْ رِزُفِكَ فيمانَهُ بَنِي عَنْهُ مِن مَعْصِبَيْكَ وَمَنْ اَبْعَدُ عَوْرًا فِالْبِاطِل وَاَشَدُ إِنْلَامًا عَلَى السُّو مِنْ حِبِنَ أَفِيْ بَبْنَ دَعُولِكَ وَ دَعُوفِ الشَّبُطُانِ فَأَنَّبِعُ دَعُولَهُ عَلَىٰ عَبْرِعَى مِنَّ فِي مَعْرِفَهِ إِ بِهِ وَلانِسْبُانِ مِنْ حِفْظِي لَهُ وَأَناجِ نَيْنِ مُوفِنٌ بِأَنَّهُ اللَّهِ لَهُ وَلانِسْبُانِ مِنْ حِفْظِي لَهُ وَأَناجَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا دَعُونِكِ إِلَى الْجَنَّا فِوَمُنْكَهِي دَعُونِهِ إِلَى النَّارِسُبُحَانَكَ مْا اَعْجَبُ مُا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِي وَأُعَدِّدُهُ مِنْ مَكْنُومٍ آمْرِي وَاعْجَبُ مِنْ ذُلِكَ أَنَا نُكَ عَنَّ وَإِبْطًا وُكَ عَنْ مْعْاجَلَيْ وَلَبْسَ ذَٰ لِكَ مِنْ كُرِمِ عَلَبْكَ بَلْ نَانَبًّا مِنْكَ لِي وَلَفَتُ لُكُ مِنْكَ عَلَى لِإِنْ آرْنَكِعَ عَنْ مَعْصِبَاكِكَ الْمُنْعِطَةُ وَأَفْلِعَ عَنْ سَبِّمُ إِنْ الْخُلِفَةُ وَلِإِنَّ عَفُوكَ عَيْ

آحَبُ البَكَ مِنْ عُفُوبَنِي بَلُ أَنَا إِللِّي آحَتُ رُدُنُو بَاوَأَفِحُ الثارًا وَاشْنَعُ افْعُالِا وَاشْدُفِي الْبِاطِلِ نَهُوُّرًا وَاضْعَفُ عِنْدَ طَاعَنِكَ أَبَفُّنُا وَأَفَلُ لِوَعِبِدِكَ انْذِبَاهًا وَارْنِفْا بًا مِنْ أَنْ أُحْمِي لَكَ عُبُوبِ أَوْ أَفْدِ رَعَلَىٰ ذِكْرُدُ نُودِ وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اُوَيِّخُ بِهِ لْأَنَفُهِي طَمَعًا فِي أَفْنِكَ النَّي بِهُ اصَلاحُ اَمْرِ الْنُدْنِبِبِنَ وَرَجْاءً لِرَحَيْكَ الَّذِيبِا فَكَ اكْرُوا اللَّهِ بِهَا فَكَ اكْرُوا بِ اتخاطِبُنَ اللَّهُمُّ وَهٰذِهِ رَفَتِنِي فَلُارَفَنْهَا الذُّنونِ فَصَلِّ عَلَى مُعَدِّ وَاللَّهِ وَاعْنِفُهُا بِعَفُوكَ وَهُلَاظَهُ مِ فَلَاثُفُكُهُ الْكَظَا بُا فَصَلِّ عَلَى مُعَكِّرٍ وَاللهِ وَخَفِّفْ عَنْ هُ بِمَنْيِكَ بَاللِّي لَوْ يَكُنْكُ إِلَبْكَ حَتَّىٰ نَسْفُطُ أَشْفًا رُعَبْتَ وَانْعَبْكُ حَيْقً بُنُطِعَ صَوْبِ فَمْنُ لَكَ عَنِي لَلْكَ اللَّهُ اللّلْلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل





وَكَانَ مِنْ عَالِيْهِ عَلَيْهِ مِ إِذَا ذَكِ الشَّبْطَانَ فَاسْتَعَا ذَمْنِهُ مِ عَلَى وَيَهِدُدِهِ اللهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِإِكْ مِن نَزَغَا لِلسَّبُطَانِ الرَّجِم وَمَكَا يُدِم وَمِنَ النَّفَ فِيهَا مُانِيِّهِ وَمُواعِبِيهِ وَنُعْرُورِهِ وَمَصَّالُكِهِ وَآنَ بُطْيِعَ نَفْسَهُ فِي إِضَالًا لِنَاعَنُ طَاعَيْكَ وَامْنِهُ انِنَا بِمَعْصِبْنِكَ آوُآنَ بَحِسُنَ عِنْكُ نَامُاحَتَنَ لَنَاآوُآنَ بَثْفُلَ عَلَبُنَامُ الْرُحَ البَنْااللَّهُمَّاخْسَا مُعَنَّا بِعِبْادَنِكَ وَاكْبِنَّهُ بِدُوْبِنَّا في مَجَنَّاكَ وَاجْعَلْ بَنْنَا وَبَبْنَهُ سِنْرًا لَا بَهْنِكُهُ وَرَدْمًا مُصِّمَنًا لَا بَفْنُونُ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحْسَدًا لَالْهُ وَاشْعَلْهُ عَنَّا بِبَغِضِ اعْلَائِكَ وَاعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ عِالَبْلِكَ وَ اكفِنْ اَخْزَهُ وَوَلِنَا ظَهْرُهُ وَافْطَعْ عَنَّا اِثْرُهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَّا المُعَدُّ وَاللَّهِ وَآمَنِعُنَّا مِنَ الْهُدي بِمِثْلِ ضَلَّاكِ وَزَوِّدْنَا

مِنَ النَّهُ فِي ضِكَّ عَوْا بَكِهُ وَاسْلُكُ بِنَامِنَ النَّهٰي خِلافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدِي اللَّهُمَّ لَاجْعَلَ لَهُ فِي فَلُوبِنَا مَدْخَلًا وَ لانُوطِئَ لَهُ فِهِ الدَبْ المُنْزِلِا اللَّهُمَّ وَمُاسَوَّلَ لَنَامِزُ بِاطلِ فَعَرِّفِنَا هُ وَإِذَا عَرَّفِنَا هُ فَفِنَا هُ وَبَعِينَا مَا نَكَا يُكُ بِهِ وَ ٱلْحِمْنُامُا نُعِيُّهُ لَهُ وَٱبْفِظِنَاعَنُ سِنَهِ الْعَفْلَةِ بِالرُّكُونِ البه واَحْسِنْ بِنُوفِيفِكَ عَوْمَنَا عَكَبُهُ اللَّهُمُّ وَاَشْرِبُ فَلُوبُنَّا اِنْكُ ارْعَلِهِ وَالْطُفُ لَنُا فِي نَفْضِ جِبَلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَدِّرُ وَالِهِ وَحَوِّلْ سُلُطًا نَهُ عَنَا وَا فَطَعْ رَجَاءُ وَمِنَا وَا دُرًا هُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُكَّمَ وَالْجِعَلَ إِلَّهُ وَاجْعَلُ إِلَّهُ فَا وَأُمَّهُ النِّنَا وَآوُلَا دَنَا وَآهُ الْبَنَّا وَذُويِ أَرْخَامِنًا وَفَرْا إِنَّا وجيراتنامن المؤمنين والمؤمناك مينه فحيرز حازد

وَحِصْنِ حَافِظٍ وَكَهُفُ مُانِعٍ وَٱلْدِسْهُمْ مِنْهُ جَنَّا وَافِهَ ا اَعْطِمْ عَلَبْ اِسْلِحَةُ مُاضِبَةُ اللَّهُ مَواعْمُمْ بِإِلْكَ مَرْشَيكَ لَكَ بِالرُّبُوبِيَّ إِنْ وَأَخْلَصَ لَكَ بِالْوَحْلَ اِنْتَ الْحَوْمُ الْوَالْمُ الْوَالْمُ الْمُ بِحَفْهِ فَالْعُبُودِ بَهِ وَاسْلَظْهَ مِنْ عَلَيْهِ فِي مَعْرَفَ فِالْعُلُومِ الرَّيُّانِبَّهُ إِللَّهُمَّا حُلُلُ مُاعَفَكَ وَافْنُقُ مُا رَبُقَ وَافْسَحُ مُا دَبَّرَ وَتَبِطْهُ إِذْ اعْزُمُ وَانْفُضُ مُا اَبْرُمُ اللَّهُمُّ وَالْفَرْمِ جُنْدُهُ وَ اَبْطِلْكَبْدَهُ وَاهْدِمْ كَمْفَهُ وَارْغِمْ اَنْفَهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِ نَظِمِ آعُلَا يُهِ وَآعْزِلْنَاعَنْ عِلَا دِ آوَلِبًا يُهِ لا نَظِيعُ لَهُ إِذَا اسْنَهُوا نَا وَلَا نَسْنَجِهِ بُ لَهُ إِذَا دَعَا نَا نَا مُرْبِيُنَا وَالْمِهِ مَنْ ٱطاع اَمْرُهٰ وَنَعِظُ عَنْ مُنَا بَعَنِهُ مِنِ النَّبِعَ زَجَوْا ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَلِّا خُمَ النَّبِبِ فَ وَسَبِّدِ الْمُرْسَلِبِنَ وَعَلَىٰ هُلِ بَنِهِ









وَكَانَ مِنْ دُعَانِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَ مَكَارِمِ الْاَخْلَافِ وَمَنْ الْاَفْالِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَدِّ وَاللَّهِ وَبَلِّغَ إِيهُانِي آكْ مَلَ الْإِيمَانِ وَ اجْعَلْ مَهْ بِنِي أَفْضَلَ الْهَابِنِ وَانْكَ مِنْتَنِي الْيُلَاتِيْنَاكِ وَبِعَكِهِ إِلَىٰ اَحْسَنِ الْاَعْ اللَّهُمَّ وَفِرْ بِلُطُفِكَ نِبَّنِي وَصِحْ يماعِنْدَكَ بَفِهِ فِي وَاسْنَصْلِحْ بِفِنْدَرَ لِكَ مَا فَسَكَمِ وَالنَّهُمَّ مَلِ عَلَى مُعَدِّ وَاللَّهِ وَالْفِنِي مَا بَشْعَلُنِي ٱلْإِهْنِيَامُ بِجَ اسْتَعِلْنِهِ بِمُا نَسْتُلُنِي عَلَاعَنْهُ وَاسْتَفْرِغَ ٱللهِي فِهَا خَلَفْنَنِي لَهُ وَاغْنِهِ وَا وْسِعْ عَلَى فِي رِرْفِكَ وَلَا نَفْئِتِي بِالنَّظَرَوَاعِرَّنِ وَلِا لَبْكَلِتِ فِي إِلْكِ بُرِوَعَتِدْنِى لَكَ وَلَا نُفْسِدُ عِبَادَةً بِالْعُجْبِ الْجُرِلِكُ السَّعَلَى مَدِي الْحَبَّرُ وَلَا يَحَفُّهُ إِلْنَ وَ هَبُ لِي مَعْ الِيَ الْآخُلُافِ وَاعْصِمْنِ مِنَ الْفَخْوِ اللَّهُمَّ صَلَّ









عَدُوِّكَ وَمَا اَجْرِي عَلَى لِيانِي مِن لَفْظَ فِي فَيْ إِن وَهُجُرٍ ا وَهُجُرٍ ا وَ شَنْمِ عُرْضٍ أَوْسَهُ أَدَهِ الطِلِ آوِانْعِنْهُ أَبِعُوْمِنِ غَالِبُ إِلَّا وَانْعِنْهُ أَبِ الْ سَبِّ حُاخِرِ وَمُا اَشَبَهَ ذُلِكَ نُطْفًا بِالْحَلِ لَكَ وَإِغْلِاقًا فِي الثَّنَاءَ عَلَبُكَ وَدُهُ أَبَّا فِي تَجْبِدِكَ وَسُكُرً إِلِيْعِمَيْكَ وَاعْنِرُافًا بِإِحْسُانِكَ وَإِحْسَاءً لِيَنْنِكَ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَدِّوُ الهِ وَلا أَظْلَنَّ وَآنْكَ مُطِبِقٌ لِلدَّ فَعِ عَنَّ وَلا أَظْلِنَّ وَأَنْكَ الْفُادِرُ عَلَى الْفَبْضِ مِنْ وَلِا آضِلُنَّ وَفَلْأَمَكَنَكَ هِلْابَهِي وَلَا أَفْلَوْرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَلَا اَطْعَابَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجُدَى اللَّهُمَّ إِلَىٰ مَغْفِرَ نِكِ وَفَلْكُ وَإِلَىٰ عَفُوكَ فَصَدُكُ وَإِلَى جُاوُزِكَ اشْكَفْتُ وَبِعَضْ إِلَتَ وَيْفُ وَلَبْسَ عِنْدَى مَا بُوجِبُ لِي مَغْفِرَ فَاكَ وَلَافِ







الإعطاء والمنع اللهم صلي على مُحَدِّر واله وازر في حِحَّا في عِبْادَ فِي وَفَرْاغًا فِي زَهْ ادَ فِي وَعِلْمًا فِي اسْنِعُ الْ وَوَرَعًا فِي اِجْ الْ اللَّهُمَّ اخْمُ بِعِفُوكَ اَجَلِي وَحَفِّقْ فِي خِآءُ رَجَيْكَ أَمَلِي وَسَقِلُ إِلَى بُلُوعِ رِضُاكَ سُبُلِكَ حَيِنَ فِجَبِعِ آخُوالِي عَمَلِي ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلِّرُ وَالِهِ وَنَبِيْفِ لِذِكْرِكَ فِأَوْفًا لِلْعَفْلَةِ وَاسْنَعْلَنِي بِطَاعَنِكَ فِي أَبْامِ الْمُهْلَا وَالْفِحَ لِ الْمُعَلَّلِكَ سَبِيلًا سَهْلَهُ أَكْفِلْ لِي بِهَا خَبِرَ الدُّنْبُ ا وَالْالْخِرَ فِي اللَّهُمُّ وَصَلَّ عَلَى مُعَدِّرِ وَالِهِ كَافْضَلِ مُاصَلَّهَكَ عَلَى إَحَدِ مِنْ خَلْفِكَ فَبْلَهُ وَآنْكَ مُصَلِّ عَلَى آحَدِ بَعْدَهُ وَالنِّافِ النَّهُ الْحَسَنَةُ وَفِي الْلَاخِرَةِ حَسَنَاهُ وَفِي بِرَحْمَلِكَ عَلَاتِالنَّارِ

وَكُانَ مِنْ دُعَانِهُ عَلَيْهِ مِلْ الْذَاحَرَةُ أَمْرُ وَالْهَمَّانُهُ الْمُخَطَّا بَا ٱللُّهُمَ الْمَافِي الْفَرْدِ الضَّعْبِفِ وَوَافِي الْكَمْ إِلْحُوْفِ أَفَرَنْنِي الْخَطَا الْإِ فَلَاصَاحِبَ مَعِي وَضَعُفَتُ عَنْ غَضِيكَ فَلَامُو بَالِ لِي وَ ٱشْرَفْكُ عَلَى خَوْفِ لِفَا أَيْكَ فَلَامْسَكِنَ لِرَوْعَنِي وَمَنْ بُؤمِنُني مِنْكَ وَانْكَ آخَفْلَني وَمَنْ بُهُ اعِدُني وَانْكَ أَفْرُدُ لَنِي وَمَنْ يُهُوِّينِي وَأَنْكَ أَضْعَفْنِي لا بُحِيرُ إِلْهِ إِلاِّرَبُّ عَلَى مَرْبُوبِ لِا يُؤْمِنُ إِلَّا غَالِبٌ عَلَى مَعْلُوبَ لِا يُعْبِنُ إِلَّا ظَالِبٌ عَلَى مَظْلُوبِ إِبِدِكَ اللَّهِ عَبِيعُ ذَلِكَ السَّبِ وَ اللَّهِ عَلَيْ مَظْلُوبِ إِبْدِكَ اللَّبِبِ البُك الْمَفَرُ وَالْمَهَرَبُ فَصَلِ عَلَى مُعَكِّرُ وَالِهِ وَأَجْرَهَرَهِ وَأَجْعَ مَطْلَبِي ٱللَّهُمِّ إِنَّاكَ إِنْ صَرَفْكَ عَنَّ وَجُهَاكَ الْكَرِيرَ ] وْمَنْعَلَىٰ فَضْلَكَ لَجَسِمُ الْوَحَظُرْبَ عَلَى رِزْفَكَ الْوَفَطَعْتَ عَفِي



اله وَلا يَجْعَلْنِي نَاسِبًا لِذِكْرِكَ فِيهَا أَوْلَهُ نَفِي وَلَا غِا فِلاً لِلْحِسْانِكَ فِيهُا ٱبْلَبْنَنِي وَلَا إِسِيَّامِنْ إِجَابِنِكَ لِي وَإِنَّا بَطَا عَنى فِي سَرَّاءُ كُنُكُ أَوْضَرًّاءُ أَوْشِكُ فِي أَوْرَخًا إِلَوْ عَافِهِ فِي أَوْلِلا ۗ اَوْبُؤْسِ اَوْنَعْنَاءَ اَوْجِدَ فِي اَوْلَا فُلْ اَوْاَوْفَوْ إِوْغِنِي ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَلِّ وَالْهِ وَاجْعَلْ مَنْ إِنِي عَلَيْكَ وَمَدْجِي إِبَّاكَ وَحَمْلًا لَكَ فِي كُلِّ مُا لَا فِي حَنِي لِا أَفْرَجَ مِنَا الْبَنْفِ مِنَ الدُّنْبُ اوَلَا آخَزَنَ عَلَى مُامَنَعُنَهِ فِيهُ اوَ آشْعِرُ فَلْبِ لَفُواكَ وَاسْتَعْلِ لَكِحَ فِهُا نَفْبَلُهُ مِنْ وَاشْعَلْ بِطَاعَنِكَ نَصْبِيعَنْ كُلِّ مَا بِرِدُعَلَى الْمُعَالِمُ الْمِرْدُعَلَ حَىٰ لَا اُحِبَ شَبْنًا مِن سُخطِكَ وَلَا اَسْخَطَ شَبْنًا مِزْرِضُاكَ ٱللَّهُ مَالِ عَلَى مُعَدُّول إِلهِ وَفَرْغُ فَلْمِ لِحِبَّكِك وَاشْعَلْهُ بِذِكْرِكَ وَانْعَشْهُ بِحَوْفِكَ وَبِالْوَجَلِ مِنْكَ وَفَقِ مِ الرَّغْبَ الْإِلْبُكَ وَامِلُهُ





فَانْعَشْنِي وَبِسَعَنْكَ فَانْسُطْ بَدِي وَبِمَاعِنْدَكَ فَاكْفِنِي ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَلِّ وَالهِ وَخَلِّصْنِي مِنَ ٱلْحَسَدِ وَاحْصُرُفْ عَنِ الذُنوُبِ وَرِعْنِي عَنِ الْحَارِمِ وَلانْجَرَبْنِي عَلَى لَعَامِ وَاجْعَلْ هَوْ اِي عِنْدَكَ وَرِضْ اِي فِهَا بَرِدُ عَلَيَّ مِنْكَ وَ بارك لى بها رَزَفْ فِي وَفِهُ احْوَلْ فِي وَفِهُ الْعَمْ فَ يَا مَكَ اللَّهِ عَلَيَّ وَاجْعَلْنِي فِي كُلِّ مَا لَا نِي مَحْفُوظًا مَكُلُوءًا مَسْنُورًا مَمْنُوعًا مُعَادًا بُحُارًا ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَلِّ وَالْفِرِ عَنِّي كُلَّ مَا ٱلْزُمْنَابِهِ وَفَرَضْنَهُ عَلَى آلَكَ فِي وَجْهِ مِنْ وُجُوهِ طَاعَنِكَ ٱوْرِيَحَلِّنْ مِنْ حَلْفِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذُلِكَ بَكَ ذِوَوَهَكُ عَنْهُ كُوْ يَا وَلَا نَالُهُ مَفْدُرَنِ وَلَرْ يَسِعُهُ مَالِي وَلَاذًا كُ مَدِي ذَكْرُبُهُ أَوْنَسِبُلهُ مُولًا رَبِيمِ الْمَدُ اَحْصَبْلَهُ عَلَى اللهِ وَاغْفَلْنُهُ أَنَامِنُ نَفْسِي فَادِّهِ عَنِي مِنْ جَزِيلِ عَطِبَاكَ وَكَبِهِ مْاعِنْدَكَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ كَاللَّهِ عَلَى مَنْ عُلَّى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَّى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَّى مَنْ عَلَى مَا عَلَّى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَّى مَا عَلَى مَا عَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلْ عَلَى مَا عِلْ عَلَى مَا عَلْمَ عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى ع نربد آن نفاص به من حكالي آؤنضاعت به مرستاد بَوْمَ ٱلْفَاكَ بُارَبِ لِللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَدِّ وَالِهِ وَا زُرُ فَيِ النَّعْبَدَ فِي ٱلْعَمَلِ لَكَ لِلْإِرْنِ حَيْ آعْرِتَ صِدُفَ ذَلِكَ مِنْ فَلْمِ وَحَيَّ كُونَ الْغُالِبُ عَلَى الزُّهُ لَ فِي دُنْهَاى وَحَيَّ اعْسَلَ الْحَسَنَانِ شَوْفًا وُامَنَ مِنَ السَّبْيَاتَ فَرَفًا وَخُوفًا وَهَا الْمَسْبِيَاتَ فَرَفًا وَخُوفًا وَهَا إ نُورًا اَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَالْهُلَدِي بِهِ فِي الظُّلْمُ الْسِ وَ ٱسْكَضِى بِهُ مِنَ الشَّكِ وَالشُّبُهُ الْ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدٍّ وَاللَّهِ وَارُزُفِي حَوْفَ عُمَّ الْوَعِبِدِ وَشُوْقَ ثُوَّابِ الْمُؤْعُودِ عِنْهُ أَجِدَلَدٌ أَمْا أَدْعُوكَ لَهُ وَكُمَّا بَهُمَا ٱسْتَجِبُرِيكِ مِنْ فَاللَّهُمَّ





















مُسَلَّفِهِ بِنَ لِي مُطِعِبِنَ عَبَرِعًا صِبِنَ وَلَا عَا فَبْنَ وَلاَ عَا أَنْ الْمُخَالِفِينَ وَلاَخْاطِبْنَ وَاعِنَّى عَلَىٰ نَوْبِبَيْمٌ وَنَا دِبِيمٌ وَبِرْهِمْ وَهَبْ لِم مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلِادًا لُذَكُورًا وَاجْعَلُ ذَٰلِكَ خَبِرَ إِلَهِ وَ اجْعَلْهُمْ لِي عَوْنَاعَلَى مُاسَأَلُنُكَ وَآعِدُنِ وَدُرِّبَّنِي مِنَ الشَّبُطانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ خَلَفْنَا وَآمَرُنِنَا وَنَهَبُنَا وَرَعَّبُنَا فِي تُوابِ ما آمَرَ بَنَا وَرَهَ بَنَنَا عِفَا بَهُ وَجَعَلْ لَنَاعَ كُوًّا كَبِدُنَا سَلَظْنَهُ مِنَّا عَلَى مَالَوْنُسَلِّظْنَا عَلَبْهِ مِنْهُ اَسْكَنْنَهُ صُدُورَنا وَاجْرَبُهُ مُجَارِي دِمَا يُنَا لَا بَعْفُلُ إِنْ غَفَلْ اوَ الاَ بِنْسِي إِنْ نَسَبِنَا بُوْمِئُنَا عِفَا بَكَ وَبُحِوَّفُنَا بِعَبْرِكَ اِنْ هَمَنا بِفَاحِشَةِ شَجَّعَنَا عَلَبْهَا وَإِنْ هَمَنَا بِعَلِ صَالِحٍ تَبْطَنَا عَنْهُ بِنَعَضُ لَنَا بِالشَّهُواكِ وَبَصِبُ لَنَا بِالشُّبُهُ الْإِللَّهُ بَهُ الْإِللَّهُ اللَّهِ













نَأْذَنْ لِيَمَا أَمِيمُ فِي فَطْرِ وَلَا لِأَرْضِهُ فِي نَبَاكٍ ٱللَّهُمَّ وَفَوِّ بِذَلِكَ عِالَ آهٰلِ الْإِسْلامِ وَحَصِّنْ بِهِ دِ إِلْ رَهُمُ وَثُمِّرْ بِهِ آمُوٰ اللَّهُمُ وَقُمِّرٌ بِهِ آمُوٰ اللَّهُمُ وَقَمِّكُمُ عَنْ مُحَارَبِيْمٍ لِعِبَادَ يُلِكَ وَعَنْ مُنَاذَبِيْمٍ لِلْحَلُوفِ بِكَ حَتَّى لَا بُعْبَدَ فِي بِفَاعِ الْاَرْضِ عَبُرُكَ وَلَا نُعَفَّرُ لِإِكْدِيمِينَهُمْ جَبَدُّدُونَكَ ٱللَّهُمَّ انْ يَكُلُّ نَاحِبَهِ إِمْ مَنَ الْسُلِهِ نَ عَلَى مَنْ مِا زَائِمُ مُ مَزَلُكُ كُنَّ إِ وَامْدِدُهُمْ بِمَلَانِكُ فِي فِينَ عِنْدِكَ مُرْدِ فِبنَ حَيْ تَكْثِيْفُوهُمْ إلى مُنفَطَع النُّرُابِ فَنلافي ارْضِكَ وَاسْرًا اوْنُفِرُوا بِانَّكَ آنت الله الذي لا إله الله آنت وخدك لاشرباب لك اَللَّهُمَّ وَاعْمُ مِذَالِكَ اعْلَاثُكَ فِي أَفْطًا رِالْبِيلَادِمِنَ الْهِنْدِةَ الرُّومِ وَالنَّرُكِ وَالْخَرَرِ وَالْحَبَشِ وَالنَّوْبِهِ وَالرَّبْحِ وَالسَّفْ البَهِ وَالدُّ بِالِيهِ وَسَائِوا مُمَ الشِّركِ الَّذِينَ نَحْفَىٰ اسْمَا وُهُمْ وَصِفَانُهُمْ























آمَرْكَ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ مُنَجِّزًا وَعْدَ لَهُ فِهَا وَعَدْثَ بِهِ مِنَ الْإِجْابَا إِذْ نَفُولُ أَدْعُونِي آسْكِيبُ لَكُمْ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُعَلِي وَاللهِ وَالْفَنِي بَمِغْفِرَ لِكَ كَالَفَهِنُكَ بِإِفْرُ إِن وَارْفَعْنِ عَنْمَصَارِعِ الذُّنُوبِ كَا وَضَعْتُ لَكَ نَعْنِي وَاسْتُرْنِي بِسِنْرِكَ كَانَا نَبْنَنِي عَنِ الْإِنْفِامِ مِنِيَّ اللَّهُمَّ وَتَبِنَّ فَجُ طَاعَنِكَ نِبَّني وَأَحُكِم فِي عِبْ إِدَيْكَ بَصِبَرَ فِي وَوَقِفْنِي مِنَ الْاَعُمُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا لَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ أَلْخَطْا بُاعَنِي وَنُوَفَّنِي عَلَى مِلَّذِكَ وَمِلَّهُ نَبِيِّكَ مُحَكِّدِ عَلَبْ وِالسَّلَامُ إِذَا نَوَقَبْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّ انُوبُ البُكَ فِي مَفْا مِي هُلَامِن كَبَائِرِ دُنُوبِ وَصَغَائِرِهُ اوَبُاطِن سَبِّئُ الْي وَظُوٰ اِهِمِ فِي الْوَسَوٰ الَّهِ فِي زَلَّا فِي وَحُوٰ اِدِيْهِ الْوَبَهُ مَنْ لَا بِحُكِّ ثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِبَهِ إِوَلَا بُضِيرًا نَ بَعُود فِي اللَّهِ

وَفَدُ فَلَكَ إِلَا لِهِي فِي مُحَكِّمَ كِنَا بِكَ إِنَّكَ نَفْبَلُ النَّوْبَبَعَ عِبَادِكَ وَلَعَفُوعَنِ السَّبِّنُ الْبِ وَيُخِبُّ النَّوٰ ابِينَ فَا فَبَلْ نَوْ بَنِي كَلَّا وَعَدْتَ وَاعْفُ عَنْ سَبِّنَا لِي كَالْمِيْتَ وَاوْجِبَ لِمُجَبَّنَكَ كَاشَرُ طِكَ وَلَكَ بُارَبِ شَرْطِي أَنْ لِا أَعُودَ فِي مَكُرُوهِ فِكَ وَضَمَا فِي آنُ لَا أَرْجِعَ فِي مَنْمُومِكَ وَعَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَبِعَمَعُ الْمِبْكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ آعَكُم بِمَا عَمِلْكُ فَاغْفِرْلِهِمَا عَلِيْتَ وَاصْرِفْنِي بِفُدُ رَبْكِ إِلَى مَا آجَبُبْتَ ٱللَّهُمَّ وَعَلَيَّ سِعَاتٌ فَلُحَفِظُهُنَّ وَسَعِاتٌ فَلُنسَبِنَّهُنَّ وَكُلُّهُزَّ بِعَيْنِكَ البِّي لاننامُ وَعِلْمُكَ الَّذِي لا بَنْسَى فَعَوِّضَ مِنْهِ الْهَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاحْطُطُ عَبِي وِزْرَهُا وَخَفِّفْ عَبِي ثِفْلَهُ ا وَاعْطِمْنِي مِنْ آنُ أَفَارِفَ مِثْلَهَ اللَّهُمَّ وَإِنَّهُ لَا وَفَاءَلِي بِالنَّوْبَةِ اللَّهِ بِعِمْنِكَ







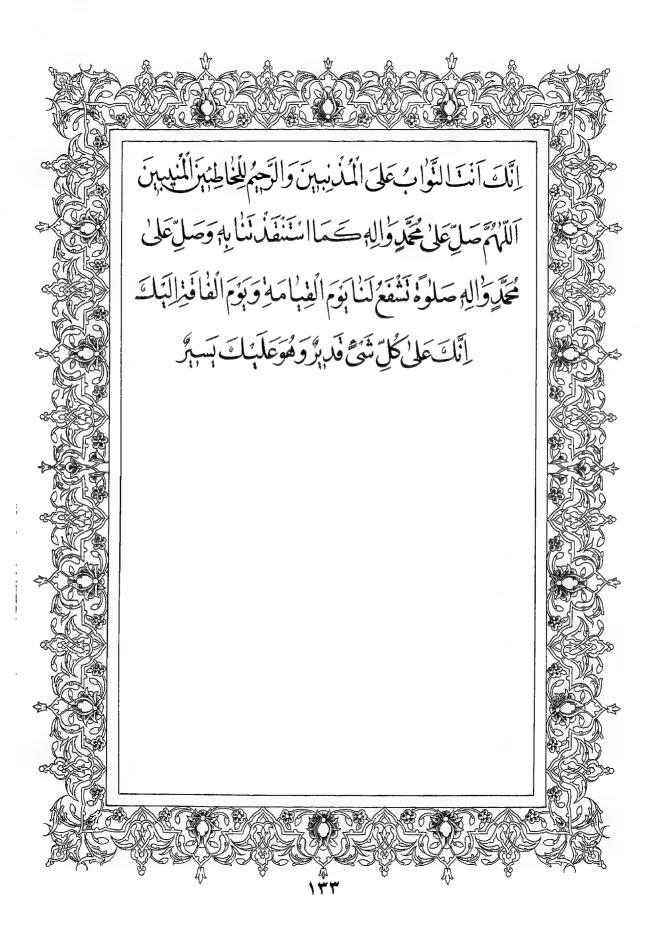

































الهي آخر يُهُمْ فَبُلُ آن مَهُلِكُوُ اعِبَادَنَكَ وَأَعْدَدُكَ تُولِمُهُمْ فَبْلَآنُ بُفِيضُوا فِي طَاعَنِكَ وَذَلِكَ آنَّ سُنَّنَكَ لَكُوفَمْ الْ وَعَادَنَكَ الْإِحْسَانُ وَسَبِهِ لَكَ الْعَفُوفَكُلُّ الْبَرْيَةِ مُعْلَرُ فِكُ بِإِنَّكَ عَبُرُ ظِالِمِلِنَ عَافَبَكَ وَشَاهِكُ إِنَّكَ مُنَفَيِّكٌ عَلَىٰ مَنْ عَافَبُكَ وَكُلُّ مُقِيًّ عَلَى لَفْسِهِ بِإِللَّهُ مَرِجَّ السَّوْجَبُكَ فَكُو لْاَنَّ الشَّبْطَانَ بَحْنَادِعُهُمْ عَنْ طَاعَنِكَ مَا عَصَاكَ عَامِر وَلَوْلِا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَّا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَّا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي إِلَّا الْحَقِّيمُ اضَافَا لَعُرَاضًا فَعَرَاضًا فَعَلَى فَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِيلًا اللّهُ وَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمُ الْعَلَى فَعِلْمُ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمُ فَعَلَى فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعَلَى فَعِلْمُ فَعِلْمُ لِلْمُ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمِ فَعِلْمُ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعَلَى فَعَلَى فَعِلْمُ فَعِيلُهُ فَعِلْمُ فِعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَع ضَالَ فَسُجُانَكَ مَا اَبْبَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَهِ مِنَ اَكْاعَكَ اَوْعَصْاكَ تَشَكُّ لِلْمُطِعِمْ النَّكَ نُولَبُّنَهُ لَهُ وُتَمْلِي لِلْعَاجِ فِهِمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَكُهُ فِبِهِ آعَطَبْكَ كُلَّامِنْهُمَا مُالَمْتِحِبُ لَهُ وَنَفَضَّلْكَ عَلَى كُلِّ مِنْهُما مِا يَفْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ وَلَوْكَا فَأَكَ











مُا فَدُ فَلَحَنِي ثِفِلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُعَكِّرَةُ اللهِ وَهَبْ لِنَفْسِي عَلْ طُلِّها نَفْسِي وَوَكِلُ رَحْمَلَكَ بِإِحْفِيٰ الِ اصْرِي فَكَوْفَلْكِحِفَتْ رَحْمُنُكَ بِالْسُبِيْنَ وَكُوْفَدْشِيلَ عَفُوكَ الظَّالِمِينَ فَصَلَّ عَلَى مُحَسَّمِهِ اله وَاجْعَلْنِي أُسُوهُ مَنْ فَكَ أَنْهَضْكَهُ بِهَا وُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ الخاطِئبن وَخَلَّصْنَهُ بِنَوْفِهِ فِل عَن وَرَكِا فِ الْجُمِينَ فَاصْبَحَ طَلِبِنَ عَفُوكَ مِنْ إِسَارِسُخُطِكَ وَعَنْبِنَ صُنُعِكَ مِنْ وَثَانِ عَدُلِكَ إِنَّاكَ إِنْ نَفْعَلَ ذَٰلِكَ بَإِلْلِي نَفْعَلُهُ مِكَنُ لَا بَعِحُكُ اسْلِعَهْ الْ فَعُفُوبَنِكَ وَلَا بُرِّئُ نَفْسَهُ مِن اسْبِهَابِ نَفْسَكُ مِن اسْبِهَابِ نَفْسَكُ م نَفْعَلُ ذُلِكَ اللِّي بَمِنْ خَوْفُهُ مِنْكَ أَكْرُوْمِنَ طَبِعِهُ فَهِكَ وَ يَمَنْ مَاسُهُ مِنَ النِّجَا فِ آوَكُمُ مِنْ رَجَانِهِ لِلْخَلْاصِ لَا آنَ بَكُونَ بَاسُهُ فَوْطَا اَوْانْ رَجُونَ طَمَعُهُ الْعَيْرُارُ اللَّهِ لِلْإِحْسَنَانِهِ

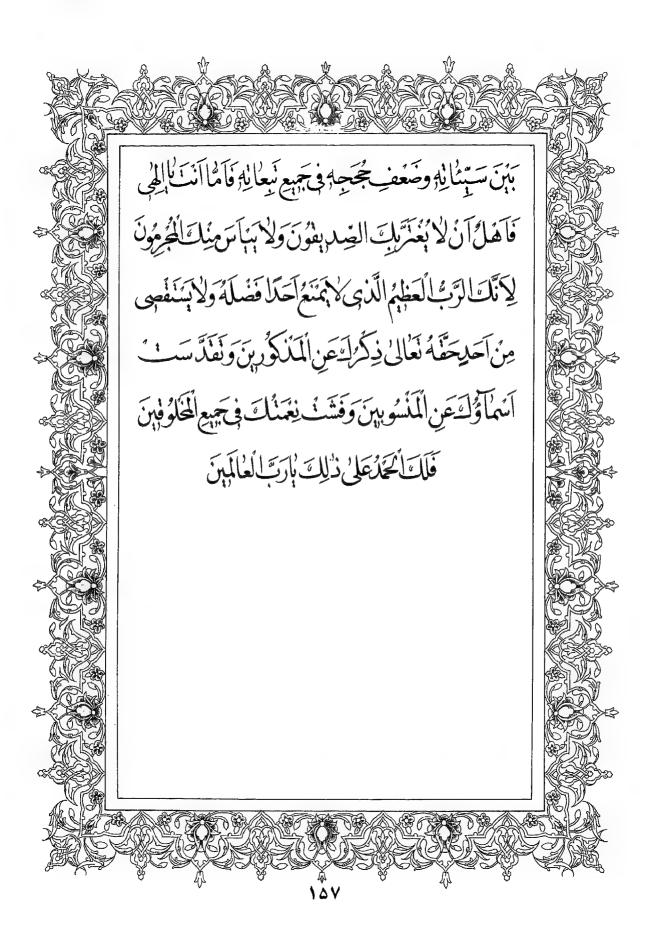









وَسَهَّلْكَ جَواسِي ٱلْسِنَيْنَا بِحُسْنِ عِبْ ٱرْبَاءُ فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَرْعَاهُ حَقَ رِعْابَكِهُ وَبَهِبِنُ لَكَ بِاغْنِفْا دِالنَّسْلِمِ لِحُكِمُ الْإِلْهُ وَ بَفْزَعُ إِلَى الْلِافْزُارِ بِيُتَشَاهِمِهُ وَمُوضَانِ بَبِينَانِهِ اللَّهُمَّ إِنَّاكَ آنْزَلْكَهُ عَلَى يَبْبِيكَ مُحَدِّصَلَقَ اللهُ عَلَبْ وَ اللهِ مُجَالًا وَ ٱلْهَمْكَهُ عِلْمَ عَلَيْبِهِ مُكَنَّلًا وَوَرَّثُمَّنَّا عِلْمَهُ مُفَسِّرًا وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ وَفَوْبَكُنَا عَلَبْ إِلَىٰ فَعَنَا فَوْفَ مَنْ لَمُنْطِئ حَسْلَهُ ٱللَّهُمَّ فَكُمَّاجَعَلْكَ فَلُوبَاللَّهُ حَكَلَّهُ وَعَرَّفَنَا بِرَحْمَنِكَ شَرَفَهُو فَضْلَهُ فَصَلَّ عَلَى مُحَتَّمَ لِأَلْخَطْبِ بِهِ وَعَلَى الِمِ الْخُرَّانِ لَهُ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنَ بَعْنَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَى لَابُعَا رِضَا الشَّكُ فِي تَصَدرِبِفِهِ وَلا بَخْلِجَنُا الرَّبَعِ عَنْ فَصْدِيطَ بِهِاءِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَدَّمَدٍ وَالْهِ وَاجْعَلْنُامِ مِنَ يَغِنَصِمُ بَحِبْلِهِ وَمُأْوى مِنَ







الْمُنَّا بُا بِإِسْهُم وَحْشَةِ الْفِرْ إِنْ وَدافَ لَهُ امِنُ دْعَافِ الْمُوْكِ كأسًا مَسْمُومَة الْكَذَا فِ وَدَنَامِنَّا إِلَى الْاَخِرَةِ رَجِيلٌ وَانْطِلافٌ وَصَارَبِ الْاعْنَالُ فَلَاٰئِدَ فِي الْاعْنَا فِي وَكَانَبُ الْفُبُورُ هِي الْمَا وَيْ إِلَىٰ مِبِفّا نِ بَوْمِ النَّالَافِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَلِّ وَالِبِوَ بارك كنا في حُلُولِ ذا رِالْبِلِي وَطُولِ الْمُفْامَةِ بَبْنَ أَطْبَافِ التري واجعل الفبور بغك فراف الدُّنْباحَبُرَمَنا زِلِنا وَافْتَحَ كنابِرَخَيْكَ فِي ضَبْفِ مَلْاحِدِنَا وَلِا تَفْضَعُنَا فِي حَاضِرِي الْفِيلَةِ بِمُوبِفِا نِ اثَامِنَا وَا رُحَمْ بِالْفُئْلِ نِ فِي مَوْفِينِ لْعَرْضِ عَلَيْكَ دُلَّ مَفْامِنَا وَثَدِّثُ بِهِ عِنْكَاضُطِرًا بِجِسْرِ جَعَنَّمَ بَوْمَ الْجَازِ عَلَبْهُ الْكَلَا فَلْامِنُا وَنَجِيّنا بِهِ مِنْ كُلِّ كُرْبِ بَوْمِ الْفِهُمَا وَ وَعَيّنا بِهِ مِنْ كُلِّ اللّهِ الْفِهُمَا وَ وَجَيّنا بِهِ مِنْ كُلِّ اللّهِ مَا لَفِهُمَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا شَكَانِكِ آهُوٰ ال بَوْمِ الطَّالْمُ الْوَرَبِّضْ وُجُوهَنَا بَوْمَ نَسُوَدُّ وُجُو











الْمَاٰعِمَ وَالْمَشَارِبَ إِكْرُامًا وَجَعَلَ لَهُ وَهُنَّا بَيِّنًا لَا مُجَيِّرُ جَلَّ وَعَرَّ إِنْ بُهَادًا مَنْ لَهُ وَلا بِهُ بَلُ أَنْ بُؤَ حُرَعَنْ أُنْ مُ فَضَّلَ لَهُ لَهُ وْاحِدَةً مِنْ لَبُ البِهِ عَلَىٰ لَبُ الى الْفِ شَهْرِ وَسَمًّا هَا لَبُلَهُ الْفَدْرِنْنَزَّلُ الْمُلَايْحَانُ وَالرُّوحُ فِيهُمْ إِذْ نِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمْرِسَلامٌ دَايْمُ الْبَرَكِ فِالْكُ طُلُوعِ الْفَجْرِعِلْ مَزْبَثْ أَوْ مِنْ عِبُادِهِ بِمُا آحْكَم مِنْ فَضَائِهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدَّدٍ وَ اللهِ وَالْحِمْنَامَعْرِفَهُ فَصْلِهِ وَلِجَلُالَ حُرَمَيْهِ وَالْخَفْظَيْمَا حَظَرْتَ فِهِ وَآعِنَّا عَلَى صِبْامِهُ بِكُفِّ ٱلْجُوْارِجِ عَنْ مَعُاصِبِكَ وَاسْنِعُ إلَهُ الْمِبِهِ مِمَا بُرْضِبِكَ حَتَى لَانْضَعِيَ بإسماعِنُا إلى لَغُو وَلانسْرَعَ بِآبَ اللهِ اللهُ لَهُو وَحُنَّى نَبْسُطَ آبْدِ بَنَا إِلِي مَخْطُورِ وَلِانْخُطُو بَا فَلَامِنَا إِلِي مَجْوُرِ وَحَيَّ لَانْعِي



وَٱبْلَغِهُ وَوَقِفْنَا فِهِ إِلاَنْ نَصِلَ آرْخُامَنُا بِالْبِرُوالصِّلَهُ وَ آن سَعًا هَكَجِبُ إِنَنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِبَ إِوَانَ يُخَلِّصَ الْوَالَيْنَا مِنَ النَّبِعُ الْ وَآنُ نَطَهَّرَهُ الْإِخْرَاجِ الزَّكُو الْ وَآنُ نُواجِعَ مَنْ هُاجَوْنًا وَآنَ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَنَا وَآنَ نُسَالِمِ مَرْجُادُانًا حاشامن عُودِي فِبكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ الْعَدُو الَّذِي لِأَنْوَالِبِهِ وَالْكِيْنِ الَّذِي لَانْصَافِهِ وَآنَ نَفَرَّبِ الْبُكَ فِهِ مِنْ الاعْمَالِ الزَّاكِبِ فِي الْطَهِرْنَا بِهِ مِنَ الْدُنُوبِ تَعْصِمُنَا فبهم السنانيث مِن العُبُوبِ عَيْ لابُورِدَ عَلَبُكَ آحَدُ مِنْ مَلَايُكُ نِيكَ إِلَّا دُونَ مَا يُؤْرِدُ مِنْ آبُوا بِ الطَّاعَةِ لَكَ وَآنُواعِ الْفُرِيِهِ إِلَبْكَ اللَّهُمَّ إِنَّ آسًالُكَ بِحَيِّ هُلَا الشُّهْرِ وَجِيِّ مَنْ تَعَبُّكَ لَكَ فِهِ إِمِنِ ابْلِكَا ثِهِ الْوَفْفِ فَالَّهِ

















عَلَىٰ سَآئِرِ الْاَيْمِ وَاصْطَفَبْتَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ آ هُلِ لِللَّ فَصُمْنَا بِآمْرِكَ نَهْ ارَهُ وَفُنْ الْعَوْنِكَ لَبُلَهُ مُنَعَيْضِينَ بِصِامِهُ وَفَالِم لِنَاعَ خَنْنَالَهُ مِن رَحَيْكَ وَلَسَّبَنِنَا النَّهِ مِنْ مَثُوبَنِكَ وَ آنك الْكَنْ بِمُا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الْبَحْ الْدِيمَا سُئِلْكِ مِنْ فَضْلِكَ الْفَرِيبُ إِلَىٰ مَنْ حَاوَلَ فُنْ مَلِكَ وَفَذَا فَامَ فَهِنَا المنكاالشهرمفام حملا وصحبنا معبة مبرؤر واربحنا افضل آرْياج العالمبنَ ثُمَّ فَدُفَارَفَنَا عِنْدَ ثَمَامٍ وَفَيْهِ وَانْفِطَاعِ مُكَانِا وَوَفَاءِ عَدَدِ وَفَعَن مُودِعُوهُ وِدَاعَ مَن عَرَف لِاللَّهُ عَلَبْنَا وَغَمَّنَا وَآوَحَشَنَا انْصِرْافَهُ عَنَّا وَلَزِمَنَا لَهُ الدِّمنَامُ الْحَفُوطُ وَالْحُرْمَهُ الْمُرْعِبَّهُ وَالْحَقُّ الْمَفْضِيُّ فَحَنْ فَالْمِلُونَ اَلسَّلامُ عَلَبْكَ نَا شَهْرَاللهِ الْآكَبِ وَبَاعِبِدَا وَلِبَانِهِ

اَلسَّلْامُ عَلَبْكَ بُااَكُرُمَ مَصْحُربِمِنَ الْأَوْفَا نِ وَبُاخَبَرَشَهْرِ فِي الْكَبْاعِ وَالسَّاعَانِ السَّلامُ عَلَبْكَ مِن شَهْرِ فَرْبَبْ فبدالامال ونُشِرَت فبدالاعمال السّلام عكبك مزفين جَلَّ فَلَ رُهُ مَوْجُودًا وَآفِعَ فَفُنْ مَفْفُودًا وَمَرْجُولًا لَوَفِرا فَهُ السَّلامُ عَلَبْكَ مِن البِعنِ انسَ مُفْيِلاً فَسَرَّواً وَحَشِي مُنْفَضِبًا فَمَضَّ السَّلامُ عَلَبُكَ مِنْ مُجَاوِرِ رَفَّنْ فَيْرِ الفُلُونِ وَفَلَّكَ فِهِ إِللَّهُ نُوبُ السَّلامُ عَلَبُكَ مِن نَاصِراَعَانَ عَلَى الشَّبُطَّانِ وَصُاحِبٍ سَهَّلَ سُبُلَ الْإِحْسُانِ السَّالُحُ عَلَبُكَ مٰا ٱكْثَرَعُنَفَاءَ اللهِ فِهِكَ وَمٰا ٱسْعَكَمَنَ رَعِي حُرْمَنَكَ بِكَ السَّلامُ عَلَبْكَ مُاكَانَ آخُاكَ لِلدُّنُوبِ وَاسْنَرَكَ لِانْواعِ الْعُبُوبِ لِسَلامُ عَلَبْكَ مُاكُانَ

اَطُولَكَ عَلَى الْجُرِمِينَ وَالْمَبَبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِ بِنَ السَّلامُ عَلَبْكَ مِن شَهْرِينُنا فِسُهُ الْآبَّامُ السَّلامُ عَلَبْكَ مِن شَهْرِهُوَمِن كُلِّ آمْرِسَلامٌ السَّلامُ عَلَبْكَ عَبَكِ الْمُ المُصُاحَبَةِ وَلازَمِهِم الْمُلابَسَةِ السَّلامُ عَلَبُكَ كَا وَفَاتَ عَلَبْنَا بِالبَرِّكَا نِ وَغَسَلْكَ عَنَا دَنَسَ الْخَطِبِنَا فِلَسَّلَامُ عَلَبُكَ عَبَرَمُودَع بَرَمًا وَلا مَنْرُوكِ صِبامُهُ سَامًا السَّلامُ عَلَبُكَ مِن مَطْلُوبٍ فَبُلَ وَفْيِهِ وَمَعْزُونِ عَلَبْ لِهِ فَبُلَ فَوْنِهِ ٱلسَّلَامُ عَلَبُكَ كَرْمِن سُورِ صُرِفَ بِكَ عَنَّا وَكَرْمِن خبرأ فهض بك عَلَبْنَا السَّلامُ عَلَبْكَ عَلِيْكِيْ الْفَدْرِالَّهِي هِيَ خَبْرُ مِنَ الْفِ شَهْرِ السَّلْامُ عَلَبْكَ مَا كَانَ الْحَصَنَا بِالْاَمْسِ عَلَبْكَ وَاشَدَّ شَوْفَنْ اعْلَا الْبُكَ لَسَّلْمُ عَلَبْكَ





مُعَدُّوالِهِ وَاجْبُرُمُ مِبَنَّا بِشَهْرُنَّا وَبَارِكْ لَنَا فِي بَوْمِ عِبِدِنَّا وَ فظرنا واجعله من خبر بوم مرعكبنا آجلبه لعفو وآماه لِذَنْبِ وَاغْفِرُ لِنَا مَاخَفِي مِنْ دُنُوبِنَا وَمَا عَلَنَ ٱللَّهُ مَ اسكننا بانسلاخ منكاالشهرمن خطابانا وآخرجنا بخروجه مِنْ سَبِّئًا لِنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ اَسْعَدِ الْفِلِهِ بِهُ وَاجْزَلِهُ فِيمًا فهه وَآوْفَرِهِمْ حَظًّا مِنْهُ ٱللَّهُمَّ وَمَنْ رَعِي هٰلَالشَّهْرَجَيَّ رِعْابِيهِ وَحَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّحِفظِهُا وَالْمَجِدُ ودِم حَقَّظِهَا مِنَامِهُا وَانَّهَىٰ ذُنُو بَهُ حَتَّى نُفَا نِهَا أَوْتَفَرَّبِ الْبُكَ بِفُرْبِهِ أَوْجَبَكَ رِضْالَ لَهُ وَعَطَفَتْ رَحْنَاكَ عَلَبْهِ فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِكَ وَاعْطِنُا آضَعُافَهُ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّ فَضَلَكُ إَعْنِضُ وَإِنَّ خَالِيَاكُ لَا لَنْفُصُ بِلْ نَفْهِضٌ وَإِنَّ مَعْ ادِنَ لِحُسْانِكَ











الْجِحَجَ وَأَبْلَبْكَ الْاعْلَارَ وَفَدْ لَفَكَّمْكَ بِالْوَعِبِدِ وَلَكَّفْتَ في النَّرْغبب وَضَرَبْك الْأَمْثَالَ وَاطَلْكَ الْإِمْهَالَ وَاخَرُكَ وَأَنْكَ مُسْلَطِعٌ لِلْمُعْاجَلَةِ وَلَا نَبْتَ وَأَنْتَ مَلَى بِالْبُادَرَةِ لَنْ تَكُنْ آنَا نُكَ عَجْزًا وَلا إِمْهَالُكَ وَهَنَّا وَلا إِمْسًا كُكُ غَفْلَةً وَلِا انْفِطَا رُكَ مُلَا رَاةً بَلْ لِلْكُونَ حُجَّنُكَ اَبْلَغَ وَكُمُّكُ آكْمَكُ وَإِحْسُانُكَ آوْفُ وَنِعْمَنُكَ أَمَّمُّكُلُّ ذُلِكَ كَانُو لَمْ نَوْلُ وَهُوَكَا نِنُ وَلَا نَوْالُ حِجَّنُكَ آجَلُ مِنْ آنُ نُوصَفَ بِكُلِّهُ الْ وَجُدُكَ آرْفَعُ مِنْ آنُ جُكَّ بِكُنْهِ وَفِعْمَنُكُ كُثُرُ مِنْ آنُ تَعْمَى بِآسَهِ فِي أَوْ إِحْسُا نُكَ آكَ ثُرُمِنْ آنَ بُشَكَرَعِكُ آفِلِهِ وَفَلْ قَصَّرِيَ السُّكُوبُ عَنْ تَحْبِيدِكَ وَفَهَّهِ إِلْامِهُاكُ عَنْ يَجْدِدِكَ وَقُصْا رُايَ الْإِفْرُارُ بِالْمُسُورِلِارَغْبَةً بِاللَّفِي







لَمْ يُغِيلِكَ بُرُهُا نُ وَلَا بَبُانُ آنْكَ الَّذِي آخِصَبْكَ كُلَّشَيُّ عَدَدًا وَجَعَلْكَ لِكُلِّ شَيْعُ آمَكًا وَفَدَّ زَنَ كُلَّ شَيْعً نَفْدِ بِرَالَنْ الَّذِي فَصَرَفِ الْآوَهُ الْمُعَنْ ذَا لِبَنْكِ وَ عَجَزَكِ الْلَافَهُامُ عَن كَبْفِبَيْكَ وَلَمْ يَلُولِكِ الْلَبْضَارُ مَوْضِعَ اَبْنِبَيْكَ اَنْكَ الَّذِي لِانْخَدُ فَلَكُونَ مَحْدُودًا وَلَمْ يُمَثَّلُ فَكُونَ مَوْجُودًا وَلَمْ نُلَافَئَكُونَ مَوْلُودًا أَنْكَ الَّهُ وَكُلْفِدً مَعَكَ فَهُ عُانِدَكَ وَلاعِدَلَ لَكَ فَهُكَاثِرَكَ وَلانِدَّ لَكَ فَعُمِانِ لَكَ فَعُمِانِ اللَّهُ الْحَالَ آنْ الَّذِي ابْنَكَا وَاخْرُعَ وَاسْتَعْدَ ثَ وَابْنَكَعَ وَاحْسَنَ مُنْعَ مُاصَنَعَ سُبُحُانَكَ مُا آجَلَّ شَانَكَ وَاسْتُ فِي أَلِكُمُ اكِن مَكَانَكَ وَآصَدَعَ بِالْكِي فُرُوانَكَ سُبِعَانَكَ مِن لَطِبِعِنِ مْ الْطَفَكَ وَرُنُوفِ مَا اَرْاَفَكَ وَحَكِيمِ مَا اَعْرَفِكُ مُعْالِكُ فَكَ مُعَالِكًا

مِنْ مَلْبِكِ مَا آمْنَعَكَ وَجَوْادٍ مَا آوْسَعَكَ وَرَفِيعٍ مَا آرْفَعَكَ ذُوالْبَهُ آءُوالْجُدِ وَالْحِيْرِ فَالْرِوَالْحُدْدِ سُبْحُانَكَ بَسَطُكَ بِأَلْكُمْ إِلْكِ مَلِكَ وَعَرَّفِكَ الْهِلَا بَهُ مِنْ عِنْ لِكَ فَيَنِ الْمُسَلَّ لِدِبِنِ آوْدُنْهُا وَجَدَ كَ سُبِّكُ أَنْكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرِي فِي عِلْمِكَ وَخَشَعَ لِعَظْمَنْكَ مَا دُوزَعَنْ شِكَ وَانْفَا دَلِلنَّسْلِمِ لَكَ كُلُّ خَلْفِكَ سُبِحَانَكَ لَأَتْحَسُّ وَلَا جُسُّ وَلا تُمَسُّ وَلا تُكادُ وَلا ثُمَاطُ وَلا نُنَازَعُ وَلا يُجَارِط وَلا ثُمَّا رَىٰ وَلا تُخَادَعُ وَلا ثُمَّا كُرْسِبْ عَالَكَ سَبِبلُكَ جَدَدُ وَآمْرُكِ رَشَكُ وَآنْكَ حَيْ صَمَدُ سُبْحَانَكَ قَوْلُكَ حُكُمُ وَقَضَا لَكُ حَنْمُ وَإِرَادُنْكَ عَنْمٌ سُبِعَانَكَ لا رَادً لَشَبَيْكَ لَامْبَدِّ لَ لِكَلِمْ الْكَانِكَ سُبِّحًا مَكَ الْمُ الْمُرَالُا الْكِ









آمَدَ فِي أَوَّلِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِّيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ صَلِّعَلَبْهُمْ زِنَهُ عَرْشِكَ وَمَا دُونَهُ وَمِلْاً سَمُوْالِكَ وَمِنا فَوْفَهُنَّ وَعَلَدَ آرَضِبِكَ وَمُا يَخَهُنَّ وَمُا بَنِّهُنَّ صَلَّوْةً نُفَرِّيُهُمْ مِنْكُ زُلُعِيٰ وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِضًا وَمُنَّصِلَةً بِظَالِرُ اَبُّكَ اللَّهُ مُ إِنَّكَ البَّدَ وَبِنَكَ فِي كُلِّ آوْانِ بِإِمَامِ اَفَمْنَهُ عَلَمَالِعِبَادِكَ وَمَنَارًا فِي بِلادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْكَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ وَجَعَلْنَهُ الَّذَرِبِعَهُ إِلَىٰ رِضُوانِكَ وَافْتَرَضْكَ ظَاعَنَهُ وَحَدُرْتَ مَعْصِبَنَهُ وَآحَرْتَ بِامْنِيثَالِ آوُا مِرهِ وَ الإنباءعندنهم والأبعدمة منعدم ولابنا حرفة مُنَايِّرٌ فَهُوَعِضِمَهُ اللَّايَلِبِنَ وَكَهْفُ الْمُؤْمِنِبِنَ وَعُرُونُ الْمُمَيِّكِ بِنَ وَبَهَاءُ الْعُالَمِ بِنَ اللَّهُمَّ فَا وَزِعْ لِوَلِبِّكَ شَكْرَ



نُصْرَيْهِ وَالْمُلْافَعَهُ عَنْهُ مُصْنِفِينَ وَإِلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَوا نُكَ اللَّهُمَّ عَلَبْ مَ وَالِهِ بِذَلِكَ مُنَفَرِّ بِبِنَ ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى الْوَلِبَا يَهِمُ الْمُعْمَرِ فِينَ بِمَقَامِمُ الْمُنْبَعِبِنَ مَنْهَجُهُمُ الْمُفْفِينَ الْأَرَهُمُ الْمُسْتَمْسِكِبِنَ بِعُنَولِيمُ الْمُمَسِكِبِنَ بِولاَ بَيْرُمُ الْمُؤَمِّبِنَ بِإِمُامَنِهُ الْسُلِبِبَ لِإِمْرِهِمُ الْجُنْبِدِبنَ فِي طَاعَنِهُ الْنُنْظِينَ آبًا مَهُمُ الْلَادْبِنَ إِلَيْمُ آعُبُنَهُمُ الصَّلَوْ الْخِلْدُ الْكِالْ الْكِالْ الْكِالْ الْكِلْ النَّامِبُاكِ الْغُادِ بُاكِ الرَّائِحُ اللَّ الْحُالِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلْ الْوَاحِيمُ واجعع على النَّفوي آخرهُمْ وَاصْلِحْ لَمُمْ شُوُّهُمْ وَتُبْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ آنْكَ النَّوْابُ الرَّحِيمُ وَحَبُرُ الْغُ الْفِرِينَ وَاجْعَلْنَامَعَهُمْ فِي ذَارِ السَّالَامِ بِرَحَيْدِكَ بُإِ آرَحَمَ الرَّاحِبِنَ ٱللَّهُمَّ وَهُنَا بَوْمُ عَرَفَهُ بَوْمٌ شَرَّفْنَهُ وَكُرَّمِنَهُ وَعَظَّنْنَهُ وَنَشَرَتَ فِيهِ رَحْمَنَكَ وَ

مَنْتَ فِهِ بِعَفُوكَ وَآجَزَلَتَ فِيهِ عَطِبُّنَكَ وَتَفَضَّلْكَ بِهِ عَلَى عِبْ الدِكَ اللَّهُمَّ وَاناعَبْدُكَ اللَّهِي انْعَنَكَ عَلَبْ و فَبْلَ خَلْفِكَ لَهُ وَبَعْدَ خَلْفِكَ إِنَّا مُجْعَلْكَهُ مِمَّنْ هَدَبْكَهُ لِدِبنِكَ وَوَفَفْنَهُ لِحَفِيكَ وَعَصَمْنَهُ بِحَبْلِكَ وَأَدْخَلْنَهُ فِي خِنْبِكَ وَارْشَدْنَهُ لِمُواللَّا فِي الْمِلْ الْمُلِّالْ فِي الْمُلِّلِيُّ مُمَّادًا فِي اَعْلَالِكُ ثُمَّ أَمْرَابُهُ فَلَمْ بَأُ يَمْرُ وَ زَجْرُكُ فَكُمْ بَنْزَجِرُ وَنَهَبُّكُ عَنْ مَعْصِبَلِكَ فَخَالَفَ آمْرَكَ إِلَى نَهْبِكَ لَامُعُانَدًا هُلَكَ وَلِا اسْلِكُبُارًا عَلَيْكَ بَلْ دَعْاهُ هَوْاهُ إِلَى مَا زَبَّلْكَهُ وَإِلَى مَا حَذَّ زَنَّهُ وَآعَانَهُ عَلَىٰ ذُلِكَ عَدُولًا وَعَدُونُهُ فَأَفْدَمَ عَلَنِهِ عَارِفَا بِوَعِبِدِكَ رَاجِبًا لِعَفُوكَ وَاثِفًا بِلَجُا وُزِكَ وَكُانَ آحَيٌ عِبَادِكَ مَعَ مَامَنَكَ عَلَبُ وَالْا بَفْعَلَ وَهٰ اَنَا ذَا بَبْنَ بَدَبْكَ صَاغِرًا ذَلِبِ لَآخَاضِعًا

خَاشِعًا خَالِفًا مُعْنَرِفًا بِعَظِيمٍ مِنَ الْدُنُوبِ تَحَكَّلُهُ وَجَلِبِلِ مِنَ الْكَظَا بَا اجْتَرَمْنُهُ مُسْتَجِبً لِجَهِي لِجَعْفِكَ لَآيُلًا بَرْحَيْكَ مُوقِنًا ٱنَّهُ لَا بُجِبُرُ فِي مِنْكَ مُجَبُّ وَلَا بَمْنَعُنِي مِنْكَ مَا نِعٌ فَعُلْ عَلَى مِا نَعُودُ بِهِ عَلَىٰ مَنِ الْفَرْفَ مِنْ تَعَيُّٰكِكَ وَجُدْعَكَ بِمَا تَجُودُ به عَلَىٰ مَنْ الْفَيْ بِهِدِ وِالْبُلْكَ مِنْ عَفُولِكَ وَامْنُنْ عَلَى مِنْ الْمُ اجْعَلْ إِي فَ مُلَا الْبُوْمِ نَصِبِبًا أَنَالُ بِهِ حَظًّا مِنْ رِضُوانِكَ وَلا نَوُدَّ فِي صِفْرًا مِمَّا بِنْفَلِبُ بِهِ الْمُنْعَيِّدُ وَنَ لَكَ مِزْعِبَادِكَ وَإِنِّ وَإِنْ لَمْ أُفَدِّعُ مَا فَكَّمُوهُ مِنَ الصَّاكِحَاكِ فَفَدُ فَكَّمْكُ تَوْجِهَدَكَ فَهُ الْكَفْلُادِ وَالْكَثْلُادِ وَالْكَشْبُاءِ عَنْكَ وَ النَبْنُكَ مِنَ الْكَبُوالِ لَبِي آمَرُكَ أَنْ تُؤْنَى مِنْهُ اوَنَفَاتِبُ



مُنَعِيَّا أَنَا الَّذَي اسْتَغَفَّى مِنْ عِبُا دِكَ وَبُارَزَكَ آنَا الَّذِي ها تِعِبادَكَ وَآمِنَكَ آنَا الَّذِي لَا بَرْهَب سَطْوَلَكَ وَ لَهُ يَجْفُ بَاسَكَ أَنَا أَبِحَانِي عَلَى نَفْسِهِ أَنَا الْمُرْتَهِنُ بَبِلِبَتْ إِمَا نَا فَلَبِلُ الْحَبَاءِ أَنَا لَوَ بِلُ الْعَنَاءِ بِحَقِّمَنِ انْجَبَتَ مِنْ خَلْفِكَ وَبِمَنِ اصْطَفَهُ لَهُ لِنَفْسِكَ بِحَيْ مَنِ اخْزَتِ مِنْ بَرِيَّالِكَ وَ مَنِ اجْلَبُتَ لِشَا نِكَ بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَنَهُ بِطَاعَنِكَ وَمَنْ جَعَلْكَ مَعْصِهِكَ لُكَعْصِهِكِكَ بِحِيِّ مَنْ فَأَنْكَ مُوالْالْهُ مُوالْالْكِ وَمَن نُطْكَ مُعاداً لَهُ مُعَاداً الْكَ تَعَكَّد فِي بَوْمِي هُلْا بِمُالَنَّعَكُ بِهُ مَنْ جُارَالِبُكَ مُنْصِّلًا وَعَادَ بِإِسْنِغَفَّا رِكَ نَا يُبَّا وَنُولَّنِي بِمُانَنُولَى بِهِ آهْلَ طَاعَنِكَ وَ الزُّلْفِيٰ لَدَبِكَ وَالْكَالَةِ مِنْكَ وَتُوحَّدُنِي مِالْنُوجَدُ







وَلَفَطَعُنِي عَن رُكُوبِ مَخَارِمِكَ وَتَفَكُّنِّي مِن اَسْرِالْعَظَّائِمُ وَ هَبْ لِيَ النَّطْهِرِمِنْ دَنَسِ الْعِصْبَانِ وَأَذْهِبْ عَنِي دَرَنَ الكنطابا وَسَرْبِلْنِي بِيرُ إِلِ عَافِبَنِكَ وَدَدِّنِي رِفَاءَمُعَا فَالِكَ وَجَلِّلْنِي سَوْابِغَ نَعُمَا يَٰكِ وَظَا هِرَ لَكَ يَ فَضَلَكَ وَطَوْلَكَ وَ ٱبِّدُنِي بِنَوْفِهِ فِيكَ وَتَسْدِيدِكَ وَآعِنِي عَلَى صَالِحِ النِّبِّيةِ وَ مَرْضِيِّ الْفُولِ وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ وَلَا تَكُلِّنِي الْهُ حَوْلِيَ فُوَّا دُونَ حَوْلِكَ وَالْمُ اللَّهُ وَلا يُتَخِيرِ فِي مَا لَهُ عَنْنِي لِلْفَا أَيْكَ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ عَنْنِي لِلْفَا أَيْكَ وَلا تَفْضَعْنِي بَنِنَ لَكِي أَوْلِبَ أَيْكَ وَلِا نَنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا نَنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا نَنْهِبَ عَنِي شَكْرَكَ بَلُ الْزِمْنِيهِ فِي آخُوٰ السَّهُوعِ نُدَعَفَلُاكِ الجاهلين لالآفك وآوزغني آن أثني مِا أولبَتنبه و اَعْبَرِفَ بِمُا اَسْدَبْنَهُ إِلَيَّ وَاجْعَلْ رَعْبَنِي اِلَبْكَ فَوْفَ

رَغْبَهُ الرَّاغِبِبِنَ وَحَمْدِي إِبَّاكَ فَوْفَ حَمْدِ لِكُامِدِبِنَ وَلَا تَخُذُلْنِي عِنْدَ فَا فَنِي الْبُكَ وَلِا نَهْ لِكُنِي مِنَا ٱسْدَنْ مُ الْبُكُ ولا تَجْبَهُ فِي مُاجَبُهُ فَ بِهِ الْمُعَانِدِ بِنَ لَكَ فَا فِي لَكَ مُسَلِمٌ آغَكُمُ أَنَّ الْمُجَّا لَكَ وَأَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَضْلِ وَأَعْوَدُ بِالْحِسْنَا وَآهُلُ النَّفُويُ وَآهُلُ الْمُغْفِرَةِ وَأَنَّكَ بِأَنْ تَعُفُوا وُلِامِنْكَ بِآنَ نُعُا فِبَ وَأَنَّكَ بِآنَ تَسُكُرَا فَرَبُ مِنْكَ إِلَىٰ آنَ تَشْكَرَا فَرَبُ مِنْكَ إِلَىٰ آنَ تَشْكَر فَاجْبِي حَبُولَهُ طَبِّبًا لَنظِمُ عِلَا أُربِدُ وَنَبْلُغُ بِمِالْحِبُمِنَ حَبْثُ لِاللَّهِ مُالَّكُونُ وَلَا أَرْتَكِبُ مَا نَهَبُكَ عَنْهُ وَأَمِنْهِ مَبْنَ لَا مَنْ بَسْعِي نُورُهُ بَبْنَ لَكُ لِهِ وَعَنْ بَهِبْ وَذَلِّلْنِ بَبْنَ بَكَ نَهِكَ وَاعِزَ فِي عِنْكَ خَلْفِكَ وَضَعْنِي إِذَا خَلُوْكُ بِكَ وَ ارْفَعَنِي بَبْنَ عِبَادِكَ وَآغَنِنِي عَمَّنْ هُوَغَيٌّ عَبَّ وَزِدْنِي

البَكَ فَافَةً وَفَقْرًا وَآعِذْ فِي مِن شَمَا نَهِ الْاعْلَاءُ وَمِزْحُلُولِ البالا ومن الذُلِ وَالْعَنَاءَ تَعَكَّدُني فِهَا الطَّلَعْثَ عَلَيْهِ عِنَّهُ مِا بَنَعَكَ بِهِ الفّادِرُ عَلَى الْبَطْشِ لَوْلِاحِلْهُ وَالْاحِدُ عَلَىٰ أَلْجَرِيرَهِ لَوْلِا أَنَانُهُ وَإِذْ الرَّدْتَ بِفَوْمٍ فِنْنَادًا وَسُومً فَعِينِي مِنْهُ الوّادًا بِكَ وَإِذْ لَمْ نُفِيْنِي مَفَّامَ فَضِعَةٍ فِي دُنْبُ الَّ فَلْ نُفِنْ فِي مِثْلَهُ فِي الْحَرَائِكَ وَالشَّفَعُ لِي آوَ آلِلَ مِنْنِكَ بِإِوْ الْحِرْفِا وَقَلْهُمْ فَوْآيُوكَ بِحُوادِيْهِا وَلِا مَنْدُد لِي مَثَّلَ بَفْسُومَعَهُ فَلْمِ وَلا نَفْتُ عِنِي فَا رِعَا لَهُ مَبُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا نَسُمُ فِي خَسِيسًا وَلا نَسُمُ فِي فَا رِعَا لَهُ اللهُ الل بَصْعُرُ لَهَا فَذَرِي وَلَا نَفْهِصَا الْمُجْهَلُ مِنْ آجُلِهَا مَكَانِي وَ الْانْرُغْنِي رَوْعَةُ أَبْلِسُ بِهَا وَلِاجْبِفَةً أُوْجِسُ دُونَهَا اجْعَلْ هَبْبَنِي فِي وَعِبِدِكَ وَحَذَرِي مِن اعْدُارِكَ وَإِنْدُارِكَ



طغم القراغ لما تحب بسعة إمن سعيات والإجيها وفها بُزُلِفُ لَدَنْبُ وَعِنْدَكَ وَأَتْحِفْنِي بِتَعْفَ لِإِمِنْ تُحَفَّا لِكَ وَ لَيُولِفَ وَالْحِفْدِي وَاجْعَلْ فِجُارَبِي رُاجِعًا فَكُرَبِ عُبْرَخُاسِرَةٍ وَآخِفْنِي مَفْامَكَ وَشَوِّفْنِي لِفَا أَكُونُ عَلَى تَوْبَةً نَصُوحًا للانبُفِي مَعَها دُنُوبًا صَعْبَرَةً وَلا كَبَبَرَةً وَلا نَكَ رَمَعَهُ اعَلايبًا وَلا سَرَبَّةً وَانْزَعِ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِي لِلْوُمِنْ بِنَ وَاعْطِفْ بِفَلْبِي عَلَمَ الخاشِعبنَ وَكُنْ إِكُمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِبِنَ وَحَلِّهِ حِلْبَ فَ الْمُنَّافِهِنَ وَاجْعَلْ لِي لِينَانَ صِدُفٍ فِي الْغُابِرِبِنَ وَذِكْرًا نَامِبًا فِي ٱلْاخِرِينَ وَوَافِ بِي عَصْهَ ٱلْأَوَّلِينَ وَيَمِّمُ سُبُوعَ نِعْمَنِكَ عَلَى وَظَا مِن كُرُ إِمَا نِهَالَدَى وَامْلَا مِن فَوْلِيْدِكَ بَدِي وَسُنْ كُرُ إِنْمُ مَوْ الْمِبِكِ إِلَى وَجُاوِرْبِي الْأَطْبِينِ

مِنْ آوَلِهُ آيُكَ فِي أَبِعِنَا نِ الَّهِي زَّبُّنَهُ الْإِضْفِهَ آيُكَ جَلِّلْنِهُ شَرَايُفَ يَحِلِكَ فِي الْمُنَامُاكِ الْمُعَدَّةِ لِإَجْبَايُكَ وَاجْعَلَ ليعِنْدَكَ مَفْبِلًا وي البُهِ مُظْمَيْنًا وَمَثْابَةً البَوَّءُ هُاوَ آفَرُّعَبْنًا وَلا نُفَايِسْنِي بِعَظِمُ الْلِلْكِزِرِ وَلا نُفَلِكُذِبُومَ نُبْلَى السَّرْآيُرُواَ زِلْ عَنِي كُلَّ شَلْتٍ وَسُبْهَ إِوَاجْعَلْ إِلَى الْحَيِّ طَرِيهِ امِن سُكِلِّ رَحْمَ إِوَ آجْزِل لِي فِيمَ الْوَاهِدِينَ نُوالِكَ وَوفِيْ عَلَى حُطُوطَ الْإِحْسَانِ مِن افْضَالِكَ وَ اجْعَلْ فَلْبِي وَاثِفًا بِمُاعِنْدَكَ وَهَبِي مُسْنَفْرَغًا لِمُاهُولَكَ وَاسْنَعِلْنِي بِمُا نَسْنَعِلُ بِهِ خَالِصَنَاتَ وَأَشْرِبُ فَلْبِي عِنْدَدُ هُولِ الْعُفُولِ طَاعَنَاكَ وَاجْمَعْ لِيَ الْغِنْيِ الْعِفَافَ وَالدَّعَةُ وَالْمُعُا فَاهُ وَالصِّحَةُ وَالسَّعَةُ وَالطُّمَا بِبِنَهُ وَلَعْافِبَهُ





اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ الْمُلْكُ وَالْحَدُدُ لَا إِلْهَ اللَّهُ آنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُعَدَّدٍ وَالِ مُعَدَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَجَرِبِبِكَ وَعَنْوَلِكَ وَخِبَرُيْكَ مِنْ خَلْفِكَ وَعَلَى الْمُحَتَّمَ لِإِلْاَبُو الطَّاهِبِينَ الآخيارِصَلُوةَ لاَ بَفُوى عَلَى إِحْسَانِهُ اللَّا أَنْتَ وَآتَ تُشْرِكَنُا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِي هُلَا الْبَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِ بِنَ بِارَبُ الْعُالَمِ بِنَ وَآنَ تَغْفِرَ لِنَا وَلَهُمُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيُّ فَلَا بُرَاللَّهُمُّ إِلَبُكَ تَعَكَّدُ ثُرِيحًا جَلِي وَبِكَ نُولِكُ الْبُومَ فَفْرِي وَفَا فَهِي وَمَسْكَنَفِي وَإِنَّ بِمَغْفِرَ لِكُ رَحْمَيْكَ اَوْقَنُ مِنِي بِعِمَلِي وَلَمَعْفِرُنِكَ وَرَحْمَنُكَ وَسَعُمِنُ دُنُودٍ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدً وَالِ مُحَمَّدُ وَتُولَّ قَضَاءً كُلِّ مَا جَهِ هِي لِي بِعُنْدَرَيْكَ عَلَبُهُ اوَنَبْسِبِ ذَلِكَ عَلَبْكَ وَيَفَفْرِي الْبَكَ

وَغِنَا كَ عَبِي فَاتِي لَا أُصِبُ خَبِّ الْفُطُ اللَّهِ مِنْكَ وَلَهُ بَصِرِفَ عَنِي سُوام فَطُ احَدُّعَبُرك ولا آرْجُولِا مَرْ إِخْرِنِ وَدُنْهُ احَدُّعَبُرك وَدُنْهُ احَدُّعَ الْعَالَ عُلِي الْمُؤْلِدِ مَنْ الْحَدِيدَ وَدُنْهُ الْحَدَّالُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِيلَّالِيلِيلَا اللَّالِيلُولُلْمُ الللَّاللَّالِيلُولُولُ اللَّهُ سِوُاكَ ٱللَّهُمَّ مَنْ نَهَمَّا وَنَعَبَّا وَاعَدُواسْ نَعَدُ لِوَفَا دَوْ إِلَىٰ مَعْلُونِ رَجْاءً رَفْكِ, وَنَوْ إِفِلِهِ وَطَلَبَ نَبْلِهِ وَجَائِزَنِهِ فَالْبُكَ المؤلائ كانك البؤم لهبلي وتغيبني واغلادي اسْنِعْلَادِي رَجْاءَ عَفُوكَ وَرِفْلِكَ وَطَلَبَ نَبْلِكَ وَ جَالِيْنِ لِكَ ٱللَّهُمَّ مَصَلِّ عَلَى مُحَدَّمُ وَالِيُحَدِّ وَلاَ كُحَدٍّ وَلاَ كُحَدٍّ وَلاَ كُحَدٍّ اللَّهُ ذُلِكَ مِن رَجَّانِي إمن لا بَجُفِهِ إِسْ أَيْلٌ وَلا بَنْفُ مُ أَلْمِلُ فَإِنَّ لَمُ الْلِكَ ثِفَا أَمِني بِعَمَ لِصَالِحٍ فَكَّمَنُ أُولًا شَفَاعَمْ مَخْلُونِ رَجَوْنُهُ الْاشْفَاعَلَمْ مُحَلِّي وَآهُلِ بَبْنِهِ وَصَلَوْ أَنْكَعَلَبْمِ وعَلَيْهُ وَسَلَامُكَ أَنْبُنُكَ مُؤَّالِ الْمُؤْرِدُ الْإِسْآءَ فِي إِلَىٰ

نَشْبِي أَنْبُنُكَ آرْجُوعَظِمَ عَفُوكَ الَّذِي عَفُوكَ بِهِ عَن الْخَاطِبْبِنَ ثُمَّ لَمَ بَنَعُكَ طُولُ عُكُوفِهُمْ عَلَى عَظِيمِ الْجُرْمِ آنَ عُدْكَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَ فِي فَهُا مَنْ رَحْمَنُهُ وَاسِعَهُ وَ وَعَفُوهُ عَظِيمٌ بَاعَظِيمُ بَاعَظِيمُ بَاعَظِيمُ نَاكَرِيمُ بَاكَرَيمُ صَلَّ عَلَى مُعَلِّودَ ال مُحَدَّدَ وَعُدْ عَلَيَّ بِرَحَيْكَ وَنَعَظَّفَ عَلَيَ بِفَضْلِكَ وَ نُوسَّعْ عَلَى بَمِغْ فِيرِيْكِ ٱللهُمَّ إِنَّ هُلَا الْمَاْمَ لِخُلَفَا أَيْكُ وَ اَصْفِياً يُلِكَ وَمَوْاضِعَ أُمُنّا يُلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الدَّي اخْصَصْهُمْ بِهِا فَلِ بَنَرُّوهُا وَآنْتَ الْمُفَدِّرُلِكِ لِكُ بُغَالَبُ آمُرُكَ وَلا بُجُا وَرُ الْمَعْنُومُ مِنْ لَذَبِهِ لِيَ كَمِنَ شِئْتَ وَآنَيْ شِمُكَ وَلِمَا آنَكَ آعُلَمُ مِنْ عَنْهُ مُنْهُمَ عَلَى خَلْفِلَ وَلَالِإِنَّ وَلِلَّا لِإِنَّا وَلِلَّا حَىٰ عَادَصَفُونِكَ وَخُلَفًا وَكَا الْكُمَعُلُوبِينَ مَنْهُوُرِينَ مُبْكَرِّنِ







آسَنْ زُوْفِكَ فَصَلِّ عَلَى مُعَلِّ وَاللهِ وَارْدُوْفِي وَآسَلَعِبُنْكَ فَصَلَّ عَلَىٰ حُكَّمُ لِوَ وَاعِنَّ وَاللَّهِ وَاعِنَّ وَاسْنَغْفِرُكِ لِمُاسَلَفَ مِنُ دُنوُبِ فَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَاللهِ وَاغْفِرْ لِي وَاسْتَعْصِمُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ حُكَمَّدٍ وَاللهِ وَاعْصِمْنِي فَانِّ لَنْ اَعُودَ لِشَيْ كَرِهْنَهُ مِنْ إِنْ شِئْتَ ذُلِكَ بِارَبِ بُارَبِ بِاحَتَّانُ بُامَثُانُ بُاذَا الْبَحَلالِ وَالْإِحْدُامِ صَلَّ عَلَيْ مُحَكَّدٍ وَاللهِ وَاسْكِيبُ لِي جَبِعَمُ اسَّ ٱلنَّكَ وَطَلَبْتُ البُّكَ وَرَغِبْتُ فِيهِ البَّكَ وَآرِدُهُ وَفَكِّرُهُ وَافْضِهُ وَآمْضِهُ وَخِرْلِي فِيكَا تَفْضِي مِنْهُ وَالْمِلْ لِلْهُ لِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ لَا لَكَّ وَتَفَضَّلُ عَلَى بَهُ السَّعِلْا مِمُا نُعْطِينِي مِنْهُ وَزِدْ بِي مِنْ فَضَلِكَ وَسَعَافِمُاعِنْكَكَ فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرَبُّ وَصِلْ ذَلِكَ بِحَنْ بِإِلْا خِرَةِ وَنَعِبِهِا























وَبُا آهٰلَ النَّهُويْ وَبُامِنْ لَهُ الْأَنْهُ الْأَنْهُ الْخُسْنِي آسًا لُكَ أَنْ تَعْفُو عَنِي وَلَغْفِرَ لِي فَلَسُثُ بَرِيًّا فَأَعْنَذِرَ وَلَا بِذِي فَوْفِ فَأَنْكِرَ ولامَفَرَ لِي فَافِرُ وَاسْنَفِهُ لُكَ عَمْ الْهِ وَأَنْصَلُ الْبُكَ مِنْ ذُنُوبِ البِّي فَدَا وَبَفَنْنِي وَآخُا كُنْ بِ فَا هَلَكُ لَهِي مِنْهَا فَرَدِثُ البَكَ رَبِي نُائِبًا فَنُبُ عَلَى مُنْعَوِّذًا فَأَعِدُ بِنَ مُسْلَجِبً إِفَلا نَخْذُ لَنِي سَائِلاً وَلِالْحَيْمِنِي مُعْلَصِمًا فَلانْسُلِنِي داعِبًا فَلا مَرُدَّ نِي خَالِبًا دَعَوْلُكَ إِرَبِ مِسْكِبنًا مُسْتَكِبنًا مُشْفِقًا خَانِفًا وَجِلَّا فَفُرَّا مُضَطَّرًا لِبُكَ آشَكُو البُّكُ إِلَّا المي ضَعْفَ نَفْسِي عَنِ الْمُسُارَعِيْ فِهِا وَعَدْنَهُ أَوْلِبَانُكُ وَ الْجُانَبَ فِي عَالَكُ زَيَّهُ آعُدُ أَنَّكَ وَكُثْرَةً هُمُومِي وَوَسُوسَةً نَفْسِي اللَّي لَرْ نَفْضَعْنِي سِيرَةٍ بِي وَلَمْ نُهْ لِكُنِي بِجَرِيرَ بِي أَدُعُونُ





الدُّنْبِامَن كَرَةِ لِفَاءَكُ سُبِيعًا نَكَ مَا أَعَظَمَ شَأَ نَكَ وَأَفْهَ سِلْطَانَكَ وَاشَكَ الْوَالْكَ وَانْفَاذَ الْمَرْكَ سُبِعُانَكَ فَضَلْبُ عَلَىٰ جَبِمِعِ خَلْفِكَ ٱلْمُوْكَ مَنْ وَجَدَكَ وَمَنْ كَفَرَ بِكِ وَكُلُّ ذَا نَوْ الْمُوَكَ وَكُلُّ صَائِرُ البَّكَ فَتَبَارَكُ وَلَعَالَبُكَ لَا الْهَ اللَّالَثَ فَكُ لاشربات لك امنك بك وصد فك رُسُلك و فَبلن مُ كِنَا بَكَ وَكَفَرُتُ بِكُلِ مَعْبُودٍ غَبْرِكَ وَبَرِيْكُ مِمَّنْ عَبَدَ سِوَاكَ ٱللَّهُ مُ إِنَّ أُصْبِحُ وَامْسِي مُسْلَفِلًا لِعَمَلِي مُعَمْرِفًا بِذَنْبِي مُفِرًّا بِخُلَا بُائَ أَنا بِإِسْرُ إِفِ عَلَى نَفْسِي ذَلِيكُ جَمَلِي اَ مُلَكِّنِي وَهُولَ آرُدُ ابِي وَشَهَوُ ابِي حَرَمَنْ فِي فَأَسْتَالُكُ بْإِمَوْلَايَ سُؤُالَ مَنْ نَفْسُهُ لا هِبَهُ لِطُولِ آمَلِهِ وَبَدِّنُهُ غَا فِلُ لِيسَكُونِ عُرُوفِهِ وَفَلْبُهُ مَفْنُونَ بِكُثْرَ فِالنِّعَمِ عَلَبْ وَفَكْرُهُ فَلِبِكُ لِمَا هُوَصَالِرُ النِّهِ سُؤَالَ

مَنْ فَلْ عَلَبْ عَلَبْ فِ الْاَمَلُ وَفَكَنَّهُ الْهُولِي وَاسْتَمْكَنَتْ مِنْ هُ الدُّنْهِ اوَاظَلَهُ الْاَجَلُ سُؤُالَ مَنِ اسْلَكُرُ ذُنُوبَهُ وَاعْزُو بَخِطْبِيلِهِ سُوُالَ مَنْ لَارَبَّ لَهُ عَبُرُكَ وَلَا وَلِيَّ لَهُ دُونَاكَ وَلَا مُنْفِذَ لَهُ مِنْكَ وَلَا مَلْجَا لَهُ مِنْكَ الْالْإِلَيْكَ الْهِي آسَالُكَ بِحَفَّاكَ الواجب على جبع خَلْفِكَ وبإسمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي آمَرُكَ رَسُولَكَ أَنْسِيحًكَ بِرَوَجِ لِالِ وَجُوكَ لَكَرِمِ الَّذَي لابِنَاني وَلا بَعْبُ وَلا بَحُولُ وَلا بَفْنَ أَنْ فَيَلِ عَلَى مُعَلِّوالِ مُعَلِّوا أَنْ فَيْنِيذِعَنْ كُلِّ شُمُّ بِعِبُ الدَّيْكَ آنُ نُسَالِ فَضَحَنِ الدُّنْهِ الْجَعَافَياتَ وَآنَ نَثِيبَ بِالْكَبْرِمِنْ كُرُامَيْكَ بِرَخْيَكَ فَالْبُلْكَ فِرُومِنْكَ خَافُ وَبِكَ ٱسْنَغِبُ عُولِ إِلَّا أَرْجُولَكَ دْعُولِ لِبُكَ أَنْجُا لُوبِكَ أُوبِكَ أَوْلِيا لَا أَسْعَبُنْ وَيِكَ أُومِنُ وَعَلَبُكَ أَنُوكَانُ عَلَى جُودِكَ وَكَرَمِكَ ٱنْكِلُ







الصِّدْ فِي نَفْهِي وَافْطَعُ مِنَ الدُّنْهِ الْحَاجَةِي وَاجْعَلْ فِهِا عِنْدَكَ رَعْبَنِي شَوْفًا إِلَى لِفَا أَيْكَ وَهَبْ لِي صِدْفَ النَّوَكُ لِ عَلَبُكَ آسًالُك مِن خَبْرِكِنابٍ فَدُخَلًا وَأَعُودُ بِكَمِن شَيِّرَكِيّابِ فَدُ خَلْ اَسْأَلُكَ خُوْفَ لَعْ إِبِهِ بِنَ لَكَ عِبْ ادَهَ الْخُاشِعِبِ لَكَ وَبَابِ ا الْنُوَكِّلِبِ عَلَيْكَ وَتُوكُّلُ لُوُمِنِبِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رَغْبَنِ فِي مَسْالَخِ مِثْلَ رَغُبَذِ أَوْلِهُ أَيْكُ مِسْلَائِلِمُ وَرَهْبَنِي مِثْلَ رَهْبَهُ أَوْلِهِ أَيْكَ وَاسْتَغِلْنِي فِي مَرْضُالِكَ عَمَلًا لِا أَنْ كُ مَعَهُ شَبْمًا مِرْدِ بِنِكَ تَخَافَهُ آحَدِمِنَ خَلْفِكَ ٱللَّهُمَّ هُذِهِ خَاجَبِي فَاعْظِمُ فِهِمَا رَغْبَنِي وَأَظْهِرُ فِهِمُا عُذَرِي وَلَقِبْنِ فِهِا جُعَيْنِ وَعَامِنِ فِيهَا جَسَدي ٱللَّهُمَّ مَنْ آصْبَحَ لَهُ يْفَكُ أَوْرَجُا أَغَهُ لِكَ فَفَدْ آصْبَحَكُ وَآنْكَ يْفَهِي وَرَجْآبِ فِي الْأُمُورِكُلِّهُا فَا فَضِ لِي بَحَبْرِهُا عَافِبَدُ وَبَحِيَّم



NB

Ç n ű



